



# معقوقة لَالطَّنْعَ وَالْمِضَوِّرَ مَعْفَظَتَةَ الطَّبَخَة الأُولِثِ الطَّبَخَة الأُولِثِ 1214 هـ - ٢٠٠٢م



رشحه برامکه جانبالهج و الجوازات می ب ۲۷۷ - تلفاکس ۱۱۶۲،۵۹ می ۱۲۷۳ - معمول ۲۸۳۵۸ ۲۰ میروت - ص ب ۱۱۳/۵۶۸۸ - میروت - ص ب السلام ۱۱۳/۵۶۸۸ - تلفاکس ۱۱۳/۵۶۸۸ ۲۰ - میرال ۱۱۳/۵۶۸۸ ۲۰ الفاکس ۱۱۳/۵۶۸۸ ۲۰ - میرال ۱۱۳/۵۶۸۸ ۲۰ الفاکس ۱۱۳/۵۶۸۸ ۲۰ الفاکس ۱۱۳/۵۶۸۸ ۲۰ الفاکس ۱۱۳/۵۶۸۸ ۲۰ میروت - ص ب الفاکس ۱۳۰۸ الفاکس ۱۱۳/۵۶۸۸ ۲۰ میروت - ص ب الفاکس ۱۳۸۸ ۱۱۳ الفاکس ۱۳۸۸ الفاکس ۱۳۸۸ الفاکس ۱۳۸۸ الفاکس ۱۳۸۸ الفاکس ۱۳۸۸ ۱۱۳ الفاکس ۱۳۸۸ ال





# الإهسداء

إلى روح والديَّ اللذين حببا إليّ القراءة منذ طفولتي.

وإلى أستاذنا الكريم محمد علي سلطاني، وإلى الزملاء والرفاق وكل محب للغة العربية، وإليك أيها القارئ الكريم أقدم هذا الجهد المتواضع.

عبد الله



# ينسب ألله التخني التحسير

### تقديم

تعدُّ حركة إحياء التُراث في حياة الأمم والشعوب تعبيراً حياً مصمِّماً للحفاظ على قيم الجماعة وفكرها ، وتأكيد أصالتها واستمرار وجودها. .

وقد عرف التراث العربي مثل هذه الحركة الحية غير مرة في تاريخه الطويل ، كان آخرَها ما يشهده العالم في هذا منذ نحو قرن من الزمان.

ومن عجب أن هذا المدّ الزاخر من إقبال الأجيال المتلاحقة على تحقيق نصوص التراث العربي والإسلامي لم تهدأ فورته ، ولم تخمد شعلته . بل زادها تعاقب الأعوام وعقودها قوة وصلابة ونضجاً ، وغدا أبناؤها يقبلون عليها بوعي كامل ، وإيمان عميق بأن كل نص تراثي يخرج إلى النور إنما يؤدي غرضاً متعدد الجوانب . . إذ يكشف عن جانب متفوق فيما غبر من حضارة الأمة من جهة ، ويشكل لبنة قوية تأخذ مكانها في صرح هذه الحضارة الشامخ فتسهم بدورها في سموه ورسوخه من جهة أخرى ، كما تعد شعاعاً ساطعاً يضيء للأجيال طريق المستقبل المتصل الحلقات بالماضي العريق بعد ذلك .

ومما يسعد النفس ويُبقي على نضارة الآمال؛ أن نجد هذا الميدان التراثي الأصيل تمور في جنباته همم عليمة شابة ، وكان المظنون لدى بعض أهل العلم أنه قاصر على علم الشيوخ في طول صبرهم ومعاناتهم.

غير أن الأمر تجاوز هذا التصور المحدود ، وأقبلت جموع الشباب المتخصص على هذه التركة الجليلة من أسفار التراث العربي الإسلامي ، بعلومه المتنوعة ، وفنونه المتشعبة ، تنتخب من أصداغها الدرر الثمينة وتنشرها على العالم باهرة متقدمة ، لتكون الأساس المتين الذي يرتفع عليه بناء الأمة المجيد وحضارتها التليدة المتجددة.

وقد نهضت أقسام الدراسات العليا ورسائلها لنيل الدرجات العلمية بقسط وافر من هذه المهمة الدقيقة الشاقة . . . غير أن الذين أقدموا على هذا العمل من غير هذه الفئة كثيرون ، يحدوهم إلى هذا إيمان صادق بجلال الطريق وسمو المقصد . . . فجعلوا التوغل في شعاب التحقيق شغلهم في أوقات الراحة ، وراحتهم عند الكلال والعناء . . . فهم يستعذبون من هذا العناء ما تسمو به هممهم وعقولهم ، وتنتشي بالإسهام به مشاعرهم وأرواحهم إذ يقدّمون إلى الأجيال الصاعدة جرعة سائغة من جهود أجيال البناء السالفين .

وممن يعد في هؤلاء العاملين المخلصين؛ محقق هذا الأثر النفيس عبد الله الجاجة بعد تخرجه في قسم اللغة العربية بجامعة حلب؛ فقد هداه ميله الغلاب إلى النحو والصرف إلى اختيار مخطوط «العمدة في إعراب البردة».

وما الإعراب سوى شرح للمعنى بمصطلحات نحوية ، بل إنه تتبع للطائف المعانى متوسلاً بشعاع الإعراب النحوي .

أما المتن محور عناية الإعراب؛ فهو أثر شعري باهر من تراث القرن السابع الهجري ، إنه بردة البوصيري ذات الشهرة الذائعة والمعارضات الكثيرة عبر العصور ، حتى لم يخلُ عصر من إمام يعارض قصيدة البردة هذه. . .

فالأثر نفيس في متنه ، وشرحه ، ومعارضاته وإعرابه.

وأما صاحب الإعراب؛ فالراجح أنه أحد أبرز أعلام القرن الثامن أو التاسع الهجري ، ولا يضيره أن يسقط اسمه من يد الزمان فقد عوّض من ذلك هذا

العمل نفسه في غزارة علمه ، وسداد منهجه ، وعموم نفعه ، وامتداد تأثيره . . . فكان ممن تأثر به العلامة بدر الدين الغزي ٩٠٤ ـ ٩٨٤ هـ . والعلامة الباجوري ت (١٢٧٦) هـ صاحب (حاشية الباجوري على البردة) وأحد أعلام القرن الثالث عشر الهجري .

فقد احتذى عالمُنا معرب البردة في جملة ما صنع وكثير من تفصيله ، إذ عمد إلى شرح البردة وإعرابها مقتبساً مواقف من الشرح ، ووجوها كثيرة من الإعراب ، مما تتبدّى الإشارة إليه في حواشي التحقيق . . وفي ذلك شهادة من أحد أعيان العلماء على رفعة ما قدمه ذلك الجندي «المجهول» في عمله الذي يقدمه المحقق لقراء العربية وعارفي مكانة النحو ، عسى الله أن ينفع به .

اد. محمد على سلطاني

# بِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ إِنْ عُنِ الرَّحِيدِ فِي اللَّهِ النَّهُ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللهِ الرّ

#### المقدمة

إنَّ تراث الأمة جزء أصيل من كيانها ووجودها ، وبإحيائه وابتعاثه تتسامى في مشارف المجد والحضارة ، ونحن العرب نملك من التراث في صنوف العلم والمعرفة تركة كبيرة خلفها لنا آباؤنا وعلماؤنا الأوائل ، وتشتد حاجتنا إلى إحياء هذا التراث محققاً على أسس علمية قويمة لتعم به الفائدة الكبيرة التي تعود على أيدي الطلاب الدارسين والباحثين بالمنفعة العظيمة.

ومن أهم العلوم العربية التي اهتم بها العرب والمسلمون على مر العصور ، علم النحو والصرف ، لما له من الأثر العظيم في تقويم اللسان ، وصيانة اللغة ، وفهم معاني الشعر ، وتوجيه معاني القرآن الكريم ومعرفة الحديث الشريف ، فيكون استنباط الأحكام منهما على نحو سديد.

وهذا العلم ينمو ويتزايد ، وتتشعب فيه الآراء وتختلف المذاهب ، وتعقد له المناظرات في الكوفة والبصرة وبغداد وفي الشام ومصر والقيروان وبلاد الأندلس وغيرها من العواصم العربية.

وإن للشعر العربي دوراً كبيراً في إعطاء صورة واضحة عن حياة العرب والمسلمين منذ الجاهلية حتى يومنا هذا؟ ومن أجل الدراسات القرآنية والشعرية تعددت المناظرات ، واحتدم النقاش وكثر الجدل ، وفاضت كتب النحو بمعين لا ينضب من هذه المناظرات والمناقشات ، وقصيدة «البردة» للبوصيري من أهم القصائد الشعرية في المديح النبوي ، فهي مصدر وحي لكثير من القصائد التي أُنشئت بعد البوصيري في مدح الرسول ، ومن جوانب الأهمية في قصيدة البردة شراحها من علماء العربية البارزين وفي شروحهم من الفوائد النحوية ، والصرفية ، والبلاغية ، واللغوية ، والأدبية والتاريخية ، الشيء الكثير .

وإنني أشكر أستاذنا الدكتور محمد علي سلطاني على جهده في مراجعته لمتن المخطوط وتقديمه له وقد عملت بتعاليمه وإرشاداته ، فله مني جزيل الشكر.

وترجع صلتي بموضوع هذه الرسالة بعدما تخرجت في جامعة حلب عام ١٩٧٩. وكنت أنوي متابعة الدراسات العليا في جامعة دمشق، وفي عام ١٩٨٢ سافرت خارج القطر إلى الكويت للتدريس في مدارسها.

دمشق \_ الكسوة

#### المخطوط

قمت بتصوير المخطوط من المكتبة الظاهرية بدمشق ، وعدد أوراقه سبع وعشرون ورقة . تحت (٨٤٥٣).

وصف مخطوط العمدة في إعراب البردة. كما جاء في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية علوم اللغة العربية (النحو)(١).

حاول مؤلفها المجهول أن يعرب جميع أبيات البردة التي نظمها الشاعر: شرف الدين أبو عبد الله البوصيري) ٦٩٦/ هـ في مدح الرسول ﷺ، ويبين غريب ما تيسر من لغاتها ، ويضبط ما أشكل من ألفاظها ليسهل تناولها على حفاظها.

أول المخطوط بعد البسملة: «الحمد لله الذي رفع قدر من اختاره من عباده واصطفاه ، ونصب الدليل على وحدانيته فليس لنا إلاه. . . الخ».

وآخره قوله: ٤... بالنغم ، بفتح النون والغين المعجمة: جار ومجرور متعلق بأطرب والباء للاستعانة " يلي ذلك تاريخ الفراع من النسخ الاثنين ١١ ذي القعدة سنة ١١٧٩ هـ ، فاسم الناسخ: عبد الله الغبيط الشافعي " ولم يذكر مكان النسخ.

<sup>(</sup>١) وضعته: أسماء الحمصي. دمشق ١٣٩٣ هـــ ١٩٧٣ م.

تقع النسخة في (٢٧) ورقة ، كتبت بالسواد بخط معتاد معجم خال من الشكل مقروء ، عبارات الأصل بالحمرة ، ترك لها هامش بعرض (٤سم) عليه تصويبات.

على الورقة الأولى قيد تملك باسم محمود بن عبد المحسن الحسيني الموقع في (١٤) شعبان سنة ١٢٨١ هـ.

۲۷ ق ۲۷ س ۲۱٫۵×۱۱ سم الرقم ۸٤٥٣

قارنت بين هذه المخطوطة وبين شرح البردة للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري رحمة الله (٩٠٥) هـ.

وحاشية الباجوري على البردة (١١٩٨ ــ ١٢٧٦) هـ.

والزبدة في شرح البردة تأليف بدر الدين محمد الغزي (٩٠٤ ـ ٩٨٤) هـ وسوف نبين مدى تأثر الغزي (بالعمدة في إعراب البردة) وأيضاً الباجوري، وبالنسبة إلى شرح البردة للأزهري. نجد بأن معرب العمدة، أما بأنه أخذ هو والأزهري من مصدر واحد. أو أن الأزهري أخذ من مُعرب العمدة وذلك لأننا نجد أن الأزهري قد زاد في إعراب البردة بشرحها شرحاً موجزاً.

ولدى المقارنة بين العمدة ، وإعراب الأزهري نجد التشابه الكبير بينهما إلى حد التطابق في النواحي الإعرابية واللفظية ، والأزهري يأخذ بكثير من كلام المُعرب.

وإن (بدر الدين محمد الغزي) ٩٠٤ ـ ٩٨٤ هـ قد تأثر بصاحب العمدة وأخذعنه.

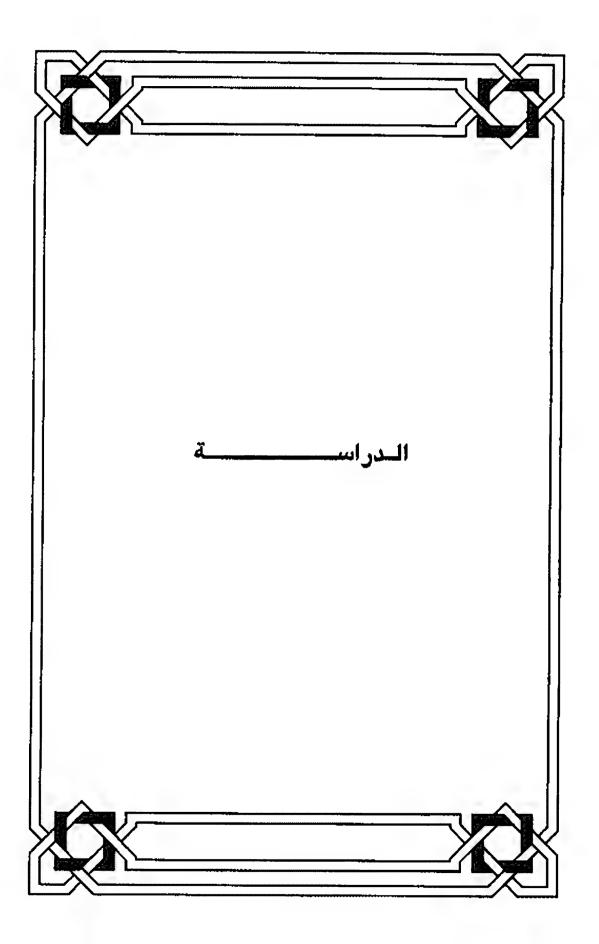

## ترجمة البوصيري

البوصيري: هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صنهاج ، كان أحد أبويه من (أبوصير) والآخر من (دلاص) من قرى بني سويف ، فركبت له منهما نسبه ، وقيل: (الدلاصيري) لكنه اشتهر بالبوصيري ، وكان يعاني صناعة الكتابة والتصرف ، ويباشر الشرقية ببلبيس<sup>(۱)</sup> ودرس العلوم الدينية ، وشيئاً من النحو والصرف والعروض والسيرة النبوية ، ودرس التصوف وآدابه.

والبوصيري شاعر مصري ظريف من شعراء القرن السابع الهجري ، تجري شعره النكت المستملحة ، وله في شكوى حاله والتذمر من الموظفين قصائد لا تخلو من ذكاء ، وفي شعره وصف للحالة الاجتماعية في عصره ، وأحسبه من الصادقين ، فهو يذكر أن الموظفين كانوا يسرقون الغلال ، وأنهم لولا ذلك ما لبسوا الحرير ، ولا شربوا الخمور ، وأن من الكتاب طائفة تنسكت وعُدت من الزهاد مع أنها تملأ بطونها بالسحت ، وتأكل مال الأيتام ، ويذكر أن القضاة خانوا الأمانة ، وبرروا خيانتهم بتأويل القرآن والحديث ، ويذكر أن المسلمين والأقباط كانوا مختلفين ، فكان المسلمون يقولون: لنا بمصر حقوق ، ونحن أولى الآخذين ، وكان القبط يقولون: نحن ملوك مصر ، ومن سوانا هم الغاصبون ، وكان اليهود يستحلون مال الطوائف أجمعين .

<sup>(</sup>۱) [راجع فوات الوفيات] ولد البوصيري في دلاص) سنة ۲۰۸ توفي بالإسكندرية سنة ۱۹۷ وله قبر مشهور في الاسكندرية يتصل به مسجد كبير تدرس به العلوم الدينية.

فدعاه ذلك إلى دراسة الإنجيل والتوارة دراسة دقيقة ، كما درس تاريخ ظهور المسيحية ثم أخذ يرد على أصحاب هذه الديانات(١).

ويقول في إحدى قصائدة ينتقد الموظفين (٢):

نقدت طوائف المستخدمينا فكم سترقبوا الغبلال ومنا عبرفنيا ولسولا ذاك مسا لبسسوا حسريسرا 

فلـــم أر فيهِمُــو خُــرًا أمينـــا بهم فكأنهم سرقوا العيونا ولا شربوا خمور الأندرينا من السُزُّهُاد والمُتَورَّعينا

ويقول في الطوائف:

يقـــول المسلمـــون لنـــا حقـــوقٌ وقسال القبسط نحسن ملسوك مصسر وَحَلَّلَـتِ البهــودُ بحفــظ سبْــتٍ

بها ولنحن أَوْلَى الآخذِينَا وإِنْ سِوَاهُمُو هُمْ غاصبونا لهم مال الطوائف أجمعينا

الله ويرجع شهرة هذه القصيدة إلى ما فيها من التنديد بالموظفين ، والناس يبغضون الموظفين حين يعرفون بالطمع والاستبداد ، ولها قيمة تاريخية ، فيه شاهد على اختلاف الطوائف في مصر ، وهي شاهد على عيوب الإدارة في ذلك الحين.

\* ومن شعر البوصيري فيما يجري مجرى الدعابة قوله في الحديث عن جارية راودها عن نفسها فأنكرت عليه الشيب والضعف.

كيف أعصى الهوى وطينة قلبى بسالهوى قبل آدم مَعْجُونَـة سَلَبتْسهُ الرقاد بيضة خدر ذات حُسن كالدرة المكنونَه قلت لا بُـدُّ أن تسيـرى إلـى الـدا

ر فقالت عَسى: أنا مجنُّونَهُ

\* وعن سبب وضعه للبردة قال: الكنت قد نظمت قصائد في مدح

<sup>(</sup>١) مقدمة الديوان، ص ٧.

<sup>(</sup>٢) هذه القصة ذكرها صاحب فوات الوفيات من قصيدة طويلة.

رسول الله على منها ما كان اقترحه على (الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير)، ثم اتفق بعد ذلك أن صاحبني فالج أبطل نصفي، ففكرت في عمل قصيدتي هذه فعملتها، واستشفعت بها إلى الله تعالى في أن يعافيني، وكررت إنشادها، ودعوت، وتوسلت، ونمت، فرأيت النبي على الممسح وجهي بيده المباركة وألقى علي بردة. فانتبهت ووجدت في نهضة فقمت وخرجت من بيتي، ولم أكن أعلمت بذلك أحداً فلقيني بعضُ الفقراء، فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله فقلت: أيّها؟ فقال التي أنشأتها في مرضك، وذكر أولها وقال: والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله يتمايل وأعجبته، وألقى على من أنشدها بردة، فأعطيته إياها، وذكر الفقير ذلك وشاع المنام».

\* وفي هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيري: فهو رجل فيه طيبة وسذاجة كأكثر الصوفية ، فليس من المعقول أن يبرأ مريض من مرضه لآية يتلوها أو قصيدة ينشدها كما برىء البوصيري بقصيدته ، ولو مرض مفتي الديار المصرية \_ لا سمح الله ـ ما استغنى بالبردة عن الطبيب.

ولعل حكاية البوصيري هذه هي سبب ما سار بجانب البردة من الخرافات ، فقد ذكر بعض الشراح ، لكل بيت من أبياتها فائدة: فبعضها أمان من الفقر ، وبعضها أمان من الطاعون! وهذا النوع من الغفلة قديم (۱) فقد كان الزمخشري يذكر شيئاً من مثل هذا عن سور القرآن ، ونلاحظ كذلك ﴿ عَلَيْكُ الله عَمْس مرات في هذه الفقرة القصيرة وتكرار الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه من وساوس المتأخرين.

وقد زاد البوصيري على ذلك في القصيدة «المضرية» فهو يدعو الله أن يصلي على النبيّ وشيعته وصحبه عدد الحصى والثرى والمدر ، وعدد نجم السماء ،

<sup>(</sup>١) المدائح النبوية زكى مبارك ص ١٧٩.

ونبات الأرض ، وعدد وزن مثاقيل الجبال ، وقطر جميع الماء والمطر ، وما حوت الأشجار من ورق وعدد الجن والأنس ، والأفلاك وعدد الذر والنمل والحبوب ، والشعر والصوف والريش والوبر.

وعدد ما أحاط به العلم المحيط ، وما جرى به القلم والقدر ، وعدد نعم الله على الخلائق مذ كانوا ، ومذ حشروا ، وعدد ما كان في الأكوان ، وما يكون إلى يوم البعث وتكون هذه الصلاة بهذا التحديد.

في كملُّ طرفةِ عينٍ يطرفون بها أهلَ السمواتِ والأرضين أو يذروا مِلءَ السمواتِ والأرضينَ مع جبلِ والفَرْشِ والعرشِ والكرسي وما حصروا ما أعدم الله موجوداً وأوجد معدو ما صلاة دواما ليس تنحصرُ تستغرق العَدَّ مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تَسذرُ

\* وهذا النمط من الصلاة على النبي لم يكن معروفاً في صدر الإسلام ،
 وإنما هو تصرف من غلاة الصوفية أمثال صاحب «دلائل الخيرات»(١).

\* ومنام البوصيري كانت له أطياف في ذهن الصوفية ، فقد استحبوا أن يقرأ
 المرء هذا البيت.

مولاي صلل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم بعد كل بيت من أبيات البردة.

وذكروا أن الغزنوي كان يقرؤها في كل ليلة ليرى النبي في منامه ، فلم تتيسر له الرؤيا ، فشكا ذلك إلى شيخ كامل فقال له: لعلك لا تراعي شرائطها؟ فقال: لا ، بل أراعيها ، فراقبه الشيخ ثم قال له: إنك لا تصلي بالصلاة التي كان يصلي بها الإمام (البوصيري) على النبي في وهي قوله: مولاي صل وسلم . . . . .

قالوا: وحكمة اختياره هذا البيت دون غيره أنه رحمه الله لما أنشأ هذه

<sup>(</sup>١) المدائح النبوية ص ١٨٠.

القصيدة رأى النبي في المنام ، فأنشدها بين يديه ، فكان يتمايل طرباً كتمايل الأغصان ، فلما انتهى إلى قوله:

«فمبلغ العلم فيه أنه بشر . . » .

لم يقدر على تكميل البيت ، فقال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ ، فقال إني لم أوفق للمصراع الثاني يا رسول الله فقال له الرسول قل: «وإنه خير خلق الله كلهم».

فأدرج البوصيري هذا المصراع الذي قاله النبي في البيت المتقدم ، وجعله صلاة مكررة بعد كل بيت حرصاً على لفظ النبي عليه السلام.

وهذه المنامات تعليلها سهل ، فحب البوصيري للرسول خلق منه قيثارة نبوية وإيمان الصوفية بعظمة البوصيري بالإضافة إلى قصيدته ، وجَّه أحلامهم إلى تصور الرسول في المنام بفضل الإكثار من تلاوة البردة مصحوبة بتلك الصلاة.

والبردة لا تمكن كل إنسان من الكرامات ، وإنما تنفعل النفس بما تؤمن به في صدق وإخلاص ، فتمثل الغرائب والأعاجيب.

وكذلك كانت البردة عند بعض الناس مفتاحاً للمثول بين يدي الرسول ، ورؤيا النبي حق: عند الصوفية ، وعند الفقهاء.

张 株 袋

### عناصر البردة

ا ـ قصيدة البردة من القصائد الطوال ، وأغلب الظن عندي أن البوصيري استأنس عند نظمها بميمية (ابن الفارض). ودليل ذلك تشابه المطلعين ، فإن مطلع قصيدة ابن الفارض<sup>(۱)</sup>:

هَلُ نَارُ لَيْلَى بَدَتُ لَيْلاً بِذِي سَلَمِ أَمْ بَارِقٌ لاَحَ في الزَّوْرَاءِ فَالعَلَمِ أَمْ بَارِقٌ لاَحَ في الزَّوْرَاءِ فَالعَلَمِ أَرْوَاحُ نَعْمَانَ هَـلاً نَهْلـةً بِفَـمِ أَرُوَاحُ نَعْمَانَ هَـلاً نَهْلـةً بِفَـمِ

ومطلع قصيدة البوصيري:

أَمِنْ تَلَكُّرِ جِيرَانٍ بِلِي سَلَمِ مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ أَمُ الْمَرِي مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ أَمْ هَبَّتِ الرَّيحُ من يَلْقاءِ كاظِمةٍ وأومَضَ البَرْقُ في الظَّلْماءِ من إضم

فذو سلم ، وهبوب الريح ، وإيماض البرق: مما اشترك فيه الشاعران مع وحدة الوزن والقافية ، يضاف إلى ذلك أن ابن الفارض قال:

يما لائماً لاَمَني في حُبِّهِم سَفَها كُفَّ المَلاَمَ فَلَوْ أَخْبَبْتَ لَم تَلُمِ فتابعه البوصيري فقال:

يا لائمي في الهوى العُذري معذرة مني إليك ولو أنصفْتَ لم تَلُمِ كما تابع شوقي البوصيري حين قال:

يا لائمي في هواه والهوى قدرٌ لو مسك الشوقُ لم تعذلُ ولم تلم

<sup>(</sup>١) المدائح النبوية ص ١٨٣.

وقال ابن الفارض:

طوعاً لقاضِ أتى في حُكْمه عجباً أصمُ لم يسمع الشكوى وأبكم لم

فدار البوصيري حول هذا المعنى إذ قال:

عــدتــك حــالــي لا ســري بمستتــرٍ محضتنى النصْحَ لكن لسْتُ أسمعه

عن الوشاة ولا دائي بمنجسم إن المحب عن العذال في صَمَم

أفتى بسفك دمي في الحل والحرم

يُخْر جواباً وعن حال المشوق عمى

٢ ـ وتشمل البردة على عدة عناصر:

١ ـ ففي صدرها النسيب.

٢ ـ ويليه التحذير من هوى النفس.

٣- ثم مدح الرسول.

٤ ـ والكلام عن مولده ومعجزاته.

٥ - ثم القرآن.

٦ - الإسراء والمعراج.

٧ ـ والجهاد.

٨ ـ ثم التوسل والمناجاة.

\* وأما أثرها في التأليف ، فيظهر فيما وضع لها من الشروح (١) ، فقد شرحها ابن الصائغ المتوفى سنة ٧٧٦ وشرحها على بن محمد القَلَصَايّ ـ بفتحات ـ المتوفى سنة ٨٩٨ ، وشرحها شهاب الدين بن العماد المتوفى سنة ٨٠٨ وشرحها الشيخ خالد الأزهري المتوفى سنة ٩٠٥ ، وشرحها علاء الدين البسطامي المتوفى سنة ٨٧٨ وشرحها يوسف بن أبي اللطف القدسي المتوفى بعد الألف للهجرة. وشرحها يوسف البسطامي من علماء القرن التاسع ،

<sup>(</sup>١) انظر المدائح النبوية ص١٩٦.

وشرحها ملاً على المتوفى سنة ١٠١٤ وشرحها شيخ زاده محي الدين.

ولكن أقدم نسخة من شرحه يرجع تاريخها إلى سنة ٩٤٩ وشرحها جلال الدين المحلى المتوفى سنة ٨٦٤ ، وشرحها محمد بن أحمد المرزوقي المتوفى سنة ٨٨١. وشرحها عبد الحق بن عبد الفتاح من علماء القرن الثاني عشر وشرحها زكريا الأنصاري المتوفي سنة ٩٢٦ وشرحها عمر الخرنوبي من علماء القرن الثالث عشر . وشرحها القسطلاني المتوفي سنة ٩٢٣ وهو شارح البخاري وشرحها محمد بن مصطفى المدنى من علماء القرن الثاني عشر .

د وشرحها محد عثمان الميرغني من علماء القرن الثالث عشر ، وشرحها
 الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المتوفى سنة ١٣١٣ .

وشرحها الباجوري المتوفى سنة ١٢٧٦.

وفي دار الكتب المصرية شروح أخر لم يعرف مؤلفوها.

ولأكثر هذه الشروح أسماء شعرية ، والبردة نفسها سماها المؤلف الكواكب الدرية في مدح خير البرية».

وعند النظر في هذه الشروح نراها مجموعات نفيسة تزخر بالفقرات اللغوية والأدبية والتاريخية ، وشُغل هؤلاء الشراح بالأدب واللغة والتاريخ ويرجع الفضل فيه إلى تصوف ذلك الشاعر المجيد.

الأزهريون إلى عقد الدروس في يومي الخميس والجمعة لدراسة «حاشية الباجوري على البردة».

وهي دروس كانت تتلقاها جماهير من الطلاب ، ويتخيرون لها أوقات الفراغ.

\* وأما أثر البردة في الشعر والشعراء ، فعظيم جداً ، فقد ضمنوها ،
 وشطروها ، وخمسوها ، وسبعوها ، وعشروها ، وعارضوها .

ومن الذين ضمنوها الشيخ قاسم (ولم نقف له على ترجمة):

ومن الذين شطروها \_ أحمد بن شرقاوي الخلفي \_ نسبة إلى قرية يقال لها: الخليفة ملاصقة لمدينة جرجا ، وبها توفي في سحر ليلة الجمعة التاسع عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٢٥٠ وأول التشطير.

أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ بِنِي سَلَمِ أَصْبَحْتَ ذَا خَلَدِ بِالوَجْدِ مُصْطَلَمِ أَمْ مَنْ تَفَتُّتِ قَلْبٍ في الحَشَا شَغَفا مَزَجْتَ دَمْعا جَرَى مِنْ مُفْلَةٍ بِدَمِ

وأحمد بن عبدالوهاب الجرجاوي المتوفي سنة ١٢٥٤ وأول التشطير:

أَمِنْ تَـذكـر جيـرانٍ بـذي سلـم تَصَبَّبَ الدمْعُ يَجْرِي حاكِيّ الدِّيَمِ

وأحمد بن عثمان العوامي المدفون بجرجا (ولم يعلم تاريخ وفاته) وأول التشطير :

أمن تذكر جيران بذي سلم جزمت أنك مقصورٌ على الألم وعندما هاجت الذكرى ولوعتها مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

ورمضان حلاوة ، من علماء آخر القرن الثالث عشر ، وأوائل الرابع عشر ، وأول تشطيره:

أمن تذكر جيران بذي سلم لبست ثوباً من الأشواق والألم أم من عيون ظباء بالعقيق بدت مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

وأبو الهدى الصيادي ، وأحمد الحفظي ، وعبد الرحيم الجرجاوي ، ومحمد فرغلي الطهطاوي ، وشطرها أخيراً سعادة عبد العزيز بك محمد.

#### ومطلع تشطيره:

أمـن تــذكــر جيــران بــذي سلــم أم مـن فــؤادك مكلــومــأ لــوحشتهــم

فاضت شؤونك ملتاعاً لبينهم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم وقد نالته بركتها فعين وزيراً للأوقاف<sup>(۱)</sup>، ولعله يخمسها فيعين رئيساً للوزراء.

وأما الذين خمسوها فهم كثيرون ، وفي دار الكتب المصرية مجموعة في تخاميس البردة تشتمل على تسعة وستين تخميساً ، ومن أمثلة ذلك قول ناصر الدين الفيومي:

ما بالُ قَلْبِكَ لا ينفكُ ذا أَلَمِ مُذْبَانَ أَهلُ الحمى والبانِ والعَلَمِ وانحلُ مدمعك القاني بمنسجم أمن تسذكر جيسران بذي سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

ولكن لا بد من التنبيه إلى أن الذين خمسوا البردة لم يكونوا جميعاً مصريين ففيهم رجال من المغرب والشام والعراق ، وفي هذا ما يدل على أنها شغلت الشعراء في أكثر الأقطار العربية.

الذين سبعوها: شهاب الدين أحمد بن عبد الله المكي ، وقد التزام
 في كل تسبيع لبيت من أبيات البردة أن يذكر لفظ الجلالة ، وأول التسبيع:

الله يعلم كم في القلب من ألم ومن غرام بأحشائي ومن سقم على فراق فريق حلَّ في الحرم فقلت لَمَاً هَمَى دمعي بمنسجم على العقيق عقيقاً غير منسجم أمن تنذكر جيران بندي سلم

وسبعها: محمد المصري ، وهو من شرّاح البردة ، والتزام في التسبيع أن يذكره أوّلًا مصدَّراً بلفظ (محمد). كقوله في المطلع.

مُحَمدٌ جاء ب الآياتِ والحِكم مُبشراً ونديراً جُمْلَةَ الأُمَم وهو معارضة (للمكي) الذي النزام لفظ الجلالة في أول تسبيع لكل بيت.

\* وأما الذين عارضوا البردة ، فيعدون بالعشرات ، وإن جميع المدائح النبوية التي جاءت بعد البوصيري على الوزن والقافية كان أصحابها مسوقين

<sup>(</sup>١) المدائح النبوية في الأدب العربي ص(٢٠٢).

بالروح البوصيرية ، وأشهر من عارضها أخيراً الشاعر محمود سامي البارودي الذي سمى قصيدته: «كشف الغمة في مدح سيد الأمة» وعدد أبياتها ٤٤٧ بيتاً.

والمطلع:

يا رائد البرقِ يَمسمُ دَارَةَ العَلَمِ وَاحْدُ الغمامَ إلى حَيِّ بِذي سَلَمِ وعارضها: الشاعر: أحمد شوقي ، وسمى قصيدته (نهج البردة) وقد نظمها في ١٣٢٧ هـ ومطلعها.

ريسمٌ عَلَى القَاعِ بَيْنَ البَانِ والْعَلَمِ أَحَلَّ سَفْكَ دَمي في الأَشْهُرِ الحُرُمِ \* مات البوصيري سنة ٦٩٦ هـ. وبعد موته بسنتين ولد أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن جابر الأندلسي. وكان ضريراً ، ورحل إلى المشرق ، فدخل مصر والشام ، واستوطن حلب ثم رجع إلى الأندلس ، فتوفي في البيرة في جمادى الاخرة سنة ٧٨٠ هـ(١).

وقد افتتن ابن جابر بقصيدة البردة وظهر أثرها في شعره.

وشغل نفسه بمعارضتها ، ولكن أيّ معارضة؟ لقد ابتكر فناً جديداً هو «البديعيات» وذلك أن تكون القصيدة في مدح الرسول ، ولكن كل بيت من أبياتها يشير إلى فن من فنون البديع (٢٠).

ومطلع هذه البديعية:

بِطَيْبَةَ انْدِلْ وَيَمِسمُ سَيِّدَ الْأَمْسِمِ وَانْشُرْ لَهُ المَدْحَ وَانْثُرْ أَطْيَبَ الكَلَمِ

ووضع (صفي الدين الحلي) المتوفي سنة (٧٥٠ هـ) بديعته (الكافية البديعية في المدائح النبوية) على بحر البسيط وعلى روي الميم المكسورة ومطلعها.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة ابن جابر في نفح الطيب ج ۱ ص ۹۱٦ ـ ۹۱۸ ، وانظر الكلام على شارح بديعيته في ص ۹۲۳ ـ ۹۲۰ من نفح الطيب.

<sup>(</sup>۲) المدائح النبوية في الأدب العربي ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ .

إِنْ جِنْتَ سَلْعًا فَسَلْ عَنْ جِيْرَةِ العَلَمِ وَاقْرِ السَّلامَ على عُرْبٍ بِذِي سَلَمٍ (١)

وأنشأ (عز الدين الموصلي) المتوفي سنة ٧٨٩ قصيدة بديعية لمعارضة (التحلي) أسماها «التوصل بالبديع ، إلى التوسل بالشفيع».

وجاء العلامة: تقي الدين أبو بكر ابن حجة الحموي. المتوفى سنة ٨٣٧ هـ وصرح بمعارضة ، صفي الدين الحلي ، وعز الدين الموصلي معال<sup>(٢)</sup> ، ووضع شرحاً مطولاً لبديعيته ، أسماه «خزانة الأدب وغاية الأرب».

وجاء (ابن المقري) المتوفى سنة ٨٣٧ هـ فأنشأ بديعية سماها: «الجواهر اللامعة في تجنيس الفرائد الجامعة للمعاني الرائعة».

وجاء «السيوطي» فعارض «ابن حجة الحموي» ببديعية سماها: «نظم البديع في مدح خير شفيع».

واندفع الناس في هذا الفن فللسيدة «الباعونية» بديعيتان ، و «لأبي الوفاء بن عمر الفرضي» بديعية ، وللشيخ «طاهر الجزائري» بديعية . السيد عبد الهادي الأبياري بديعية .

ولابن «خير الله الخطيب العمري» بديعية ، ولعبد الغني النابلسي ، بديعيتان ، و «لقاسم بن محمد الحلبي» بديعية ، «لصدر الدين الحسيني» بديعية ، و «لشعبان الآثاري» بديعية (٣).

ولأكثر هذه البديعيات شروح فيها الوسيط والوجيز والمبسوط<sup>(٤)</sup>، وأكثر هؤلاء الشراح من المتفوقين في العلوم العربية، وفي شروحهم من الفوائد

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب لابن حجة الحموي ج ١ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر (البديعيات في الأدب العربي) د. على أبو زيد.

 <sup>(</sup>٣) جميع هذه البديعيات محفوظة بدار الكتب المصرية ، وأكثرها بقسم البلاغة. وقد
 تكون هناك بديعيات أخرى لم تعرفها دار الكتب المصرية (المدائح النبوية).

<sup>(</sup>٤) المدائح النبوية ص ٢٠٧.

النحوية والصرفية ، والبلاغية ، واللغوية والأدبية ، والتاريخية. فنون أكثرها من المستملح المستطاب.

ونلاحظ كيف أثرت قصيدة «البردة» في اللغة العربية وكيف ساد سلطانها بين العوام والخاص؟

إن الإخلاص هو الذي مكن البوصيري من ناحية المجد الأدبي ، وهو الذي رفعه إلى منزلة الخلود.

**张 张 张** 

### المدائح النبوية

المدائح النبوية من فنون الشعر التي أذاعها التصوف ، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية الصادقة ، وباب من الأدب الرفيع لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص.

وأكثر المدائح النبوية قيل بعد وفاة الرسول ، وما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء ، ولكنه في الرسول يسمى مدحاً.

كأنهم لحظوا أن الرسول على موصول الحياة ، وأنهم يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء ، ويمكن القول بأن الثناء على الميت لا يسمى رثاءً إلا إذا قيل في أعقاب الموت ، ولذلك نراهم يقولون: ﴿قال حسان يرثي (١) النبي على ليفرقوا بين حالين من الثناء: ما كان في حياة الرسول ، وما كان بعد موت الرسول ، بخلاف ما يقع من شاعر ولد بعد وفاة النبي على ، فإن ثناءه عليه مديح لا رثاء ، لأن الرثاء يُقصَد به إعلان التحزن والتفجع ، على حين لا يراد بالمدائح النبوية إلا التقرب إلى الله بنشر محاسن الدين والثناء على شمائل الرسول .

والمديح النبوي فن نشأ في البيئات الصوفية ، ولأن الذين أجادوا لم يكونوا في الأغلب من فحول الشعراء.

<sup>(</sup>١) المدائح النبوية ص ١٧.

ومن أقدم ما مدح به الرسول على قصيدة الأعشى التي يقول فيها(١):

أَلَسمْ تَغْتَمسضْ عَيْنَاكَ ليلسةَ أَرْمَدَا وَمَاذَاكَ من عِشْقِ النِّساءِ وإنَّما ولكنْ أرَى الدَّهْرَ الذي هُوَ خاتِرٌ نبيٌّ يسرى مَا لاَ تَسرَوْنَ وَذِكسرُهُ له صدقاتٌ ما تُغِسبُّ ونائلٌ إذا أنت لَمْ ترحلْ بزادٍ من التُّقى ندمتَ على أَنْ لا تكون كمثلِهِ ولا تقربس جارة إن سرها

وعَادَكَ ما عادَ السليمَ المُسَهَدَا تَنَاسَيْتَ قَبْلَ اليومِ خُلَّةَ مَهْدَدَا(٢) إذا أصلَحتْ كَفَّايَ عادَ فأفسدا أغارَ لِعَمْري في البلادِ وأَنْجَدا وليس عطاء اليوم مَانِعَهُ غَدَا ولاقيت بَعْدَ الموتِ مَنْ قَدْ تزوَّدا وأنك لم تُرصِدْ لما كان أرْصَدا عليك حرامٌ فانكِحَنْ (٣) أو تَأبَدًا(٤) عليك حرامٌ فانكِحَنْ (٣) أو تَأبَدًا(٤)

والقصيدة مروية في كثير من كتب الأدب (الأغاني ـ والسيرة ـ وخزانة الأدب) ولكن العجيب من أمرها أن القسم الثاني منها الذي خص فيه النبي بالمدح ، أضعف بكثير من القسم الأول ، ويبلغ الضعف في أبياته حد الركاكة والتفاهة . ثم هو متأثر ببعض آيات القرآن في معناها أو في ألفاظها ، وقد ألم بتعاليم الإسلام إلماماً حسناً . بما يناقض زعم الرواة أنه عاد حين علم أن الإسلام يحرم الخمر (٥) .

وذهب الدكتور زكي مبارك إلى أن الأعشى لم يقل هذا الشعر وهو صادق النية في مدح الرسول وإنما كانت محاولة أراد بها التقرب من نبي الإسلام، وآية ذلك أنه انصرف حين صرفته قريش، ولو كان صادقاً ما تحول<sup>(٦)</sup>...

<sup>(</sup>١) الديوان: القصيدة ١٧ ص ١٣٥. محمد ﷺ في الشعر الحديث ص. ٣٠ ـ ٣٦

<sup>(</sup>٢) اسم امرأة.

<sup>(</sup>٣) النكاح: الزواج. التأبد: التعزب. أي تعفف مبتعداً عن النساء.

<sup>(</sup>٤) حرك فعل الأمر (تأبُّـدًا) بالفتح لضرورة القافية.

<sup>(</sup>٥) راجع القصيدة في الديوان ص ١٣٥ ـ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) المدائح النبوية: ص ١٧.

وكذلك الحال في قصيدة (بانت سعاد)<sup>(۱)</sup> التي قالها كعب بن زهير بن أبي سلمى في مدح الرسول، ولم تنظم إلا في سبيل النجاة من القتل، وحديث ذلك.

أسلم (بُجَير بن زهير بن أبي سُلمى المُزنيُّ) فاشتد عليه أهله وكان كعب بن زهير ، وهو أخوه لأبيه وأمه ، شديداً عليه ، فلقي بُجَيرٌ النبي ﷺ مهاجراً ، فأرسل إليه كعب بن زهير (٢).

ألا أبلغا عني بُجَيسراً رسالة شربت مع المأمون كأساً رويةً وخالفت أسباب الهدى وتَبِعْتَه على خُلُق لم تُلْفِ أُمّاً ولا أبا فإن أنت لم تفعَلْ فلسْتُ بآسفٍ

فهل لك فيما قلت بالخيف هَلْ لَكا فأنهْلَكَ المأمونُ منها وعَلَّكا على أيُّ شيء وَيْبَ غَيْرِك دَلِّكَا علىه ولم تُدرِكْ عليه أخا لَكَا ولا قائل إمَّا عَثَرْتَ لعالَكا

فلما بلغت هذه الأبيات بجيراً أنشدها النبي ﷺ ، فقال صدق! أنا المأمون وإنه لكاذبٌ قال أَجَلُ لم يلف عليه أباه ولا أُمَّه على الإسلام ، فأجابه بُجير:

من مُبْلغٌ كعباً فهل لك في التي تلوم عليها باطلاً وهي أَخْسزَمُ إلى الله لا العُزَّى ولا اللات وَحْدَه فتنجبو إذا كان النَجاءُ وتَسْلم لدى يوم لا ينجو وليس بُمفلتِ من النار إلا طاهر القلب مُسْلِم فدين زُهَير وهو لا شيء دينُه ودين أبي سُلْمَى عليَ محرَّمُ

فلما أتاه كتاب (بجير) ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه ، وأَرْجَفَ به من كان في حاضره ، وقالوا: هو مقتول. ثم أتى رسول الله ﷺ ، وكان النبي عليه السلام لا يعرفه ، فجلس بين يديه ثم قال:

يا رسول الله. إنَّ (كعب بن زُهير) أتاك تائباً مُسلماً ، فهل أنت قابل منه إن

<sup>(</sup>۱) شرح الديوان: ص ٦.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢ ـ ٤ .

أنا جئتك به؟ قال نعم قال: فأنا كعب ، فوثب رجل من الأنصار فقال: دعني أضرب عنقه ، فكفه النبي عليه عنه ، ثم أنشده القصيدة.

وهذه الظروف ترينا أن كعب بن زهير ، لم يقل لاميته وهو مأخوذ بعاطفة دينية قوية ، تسمو به إلى روح التصوف ، إنما هي قصيدة من قصائد المديح يقولها الشاعر حين يرجو أو يخاف وليست من المدانح النبوية في شيء.

تقع لامية (١) كعب في خمسة وخمسين بيتاً ، من الشعر المُحْكم الرصين. وإنْ خلت من قوة الروح ، وتجري على التقاليد الأدبية لشعراء الجاهلية ، ومطلعها(٢).

> بانَتْ سُعادُ فقلبي اليمومَ متبول وما سُعادُ غداة البَين إذ رحلوا

> > ويقول:

إن الرسول لسيف يُستضاء به في عصبة من قريش قال قائلهم زالوا فما زال أنكاس ولا كُشف شمسم العَرانِينِ أبطال لبُوسُهُم بيض سوابع قد شُكّت لها حَلَق بمشون مشي الجمال الزهرِ يعصمهم لا يقع الطعن إلا في نُصورِهم

متيّـــمٌ إنسرهـــا لــم يُجــزَ مَكْبُــولُ إلا أغـنُ غَضِيـضُ الطـرفِ مكحـولُ

مهنّد من سيسوف الله مَسْلُولُ ببطن مكة لما أسلموا زُولُوا عند اللقاء ولا ميلٌ معازيلُ من نَسْج داود في الهيجا سرابيلُ كانها حَلَقُ القفعاء مجدولُ ضَرْبٌ إذا عرّد السودُ التنابيلُ ما إنْ لهم عن حياضِ الموتِ تَهْليلُ ما إنْ لهم عن حياضِ الموتِ تَهْليلُ

فهي قصيدة جاهلية تغلب عليها قوة السبك ، ولكنها تكاد تخلو من روح الدين (٣) ولا غرابة في ذلك ، فإن كعب بن زهير ، لم يمدح الرسول إلا لينجو

<sup>(</sup>١) وفي بعض الكتب في ثمانية وخمسين بيتاً.

<sup>(</sup>٢) الديوان. ص ٦.

<sup>(</sup>٣) المدائح النبوية ص ٢٤.

من الموت ، ومن كان في مثل حاله لا ينتظر منه صدق الثناء (۱). وبعد الأعشى وكعب ، حسان بن ثابت ، وهذا الشاعر كان أكبر شعراء الرسول ويمتاز بالصدق والإخلاص فقد كان يمدح ويقارع خصومه على الطرائق الجاهلية ، وكان الرسول أوصاه أن يتعلم الأنساب من (أبي بكر) ليكون شعره أوجع في الهجاء.

وأقوى قصيدة في مدانح حسان هي العينية ، فهو يقارع الخصوم ويلاحيهم ، ويتخذ مدح الرسول ومدح أهله سناداً لما عمد إليه من المقارعة والملاحاة ، وفيها يقول (٢٠):

أكرم بقوم رسول الله شيعتُهُم إذا تفرقت الأهسواءُ الشيَعِ أَكرم بقوم رسول الله شيعتُهُم إذا تفرقت الأهسواءُ الشيعة أهدي لهم مِدحي قَلْبُ يُهؤازره إن جَدَّ بالناس جدُّ القولِ أوشمعوا

وهذه القصيدة تمجيد لأتباع الرسول على الشاعر مدفوع إليها بقوة العصبية وليس فيها روح الدين إلا إشارته إلى وحي القلب. ويظهر لنا أثر الشجاعة الصوفية عند الفرزدق حين مدح علي بن الحسين ، في حضرة هشام بن عبد الملك ، وقوله حين رفض العطية مدحته لله تعالى لا للعطاء.

قال الفرزدق(٣):

هـذا الـذي تعـرفُ البطحـاءُ وطـأتـهُ هــذا ابْــنُ خيــرِ عبــادِ اللهِ كُلِّهِــم هـذا ابـنُ فـاطمـةَ إِنْ كُنْـتَ جـاهـلِـهُ

والبيتُ يعرفُهُ والحِلُ والحَرَمُ هذا التقيُّ النقيُّ الطاهِرُ العَلَمُ بِجِلَّهِ أُنبِياءُ اللهِ قيد خَتِمُوا

ويقرن الشاعر شكر الله ، بشكر آل البيت ، ويرى أن حبهم دين ، وبغضهم كفر والمدح لله هو عين التصوف.

<sup>(</sup>١) هناك من يخالف هذا الرأي ، بأن الشاعر كان صادقاً في مدحه .

<sup>(</sup>۲) الديوان: ص ۲۳۸ ـ ۲۳۹ ـ ۲٤٠.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ص ٥١١.

ويمكن القول بأن مدح الفرزدق للنبي وأهله هو بداية الصدق في المدائح النبوية.

وهناك شعراء قضوا أعمارهم في الدفاع عن أهل البيت ، ولقوا في ذلك من المحن والمكاره ما يدل على نصيبهم من صدق الوجدان: أمثال الكميت ، ودعبل ، وأبي الطفيل (١) ، وهناك شعراء لم يقفوا حياتهم على هذا الفن ، ولكن كانت لهم فيه مواقف موصولة بصدق اليقين. أمثال الشريف الرضي ، ومهيار.

وهناك شعراء أطالوا القول في مدح أهل البيت ، وهم شعراء الدولة الفاطمية ، ولكن هؤلاء صدقهم مشوب بروح النفع: لأن الفاطميين كانوا أقاموا مُلكاً عظيماً في مصر والمغرب ، وانتصارهم كاف لتشكيكنا في عواطف من مدحوهم من الشعراء.

وليس معنى ذلك أن مدح المنتصر يخلو من الصدق ، لا. ولكن معناه أنه بعيد عن التصوف ، لأنه متهم بحب النفع ، وهيهات أن يقف مثل الشاعر ابن هانىء الأندلسي في صف شاعر مثل الكميت! وإن علامة التصوف هي الشجاعة والشجاعة لا يحتاج إليها إلا في مواطن الخوف ، وهي عندئذ دليل على حفظ العهد ، وصدق اليقين.

<sup>\*</sup> درج معرب البردة على قوله (متعلق) بعد كل جار ومجرور ، فجعلتها متعلقان ، ويبدو أن المؤلف (المعرب) ينطلق في هذا من الأخذ بأن الجار والمجرور يشكلان شيئاً واحداً فهما كالكلمة الواحدة.

<sup>\*</sup> ما بين قوسين [...] زيادة ليست في الأصل وإنما ضرورة اقتضاها العمل في ذلك.

المدائح النبوية ص ٦٥.

- \* كلمات كثيرة جعلها المعرب بالياء مثل النايب ، القصايد ، وساير بدلاً من النائب والقصائد وسائر .
- \* ويعلق (كيف) أخذاً بكلام سيبويه. في البيت السادس وفي البيت الثالث والثلاثين ونجد أن المعرب يأخذ برأي البصريين كما في البيت (٢٠).
  - \* (وإن هي استحلت المرعى. . . . ).

告 指 数

# التأثر بإعراب البردة

يبدو أن الأزهري أخذ من المؤلف (المعرب) لأننا نشاهد في كثير من الإعراب بأن الكلمات واحدة.

ويقع الناسخ في الوهم حينما يقول: في البيت الخامس (وجملة لم ترق ومعوليها. . . ) فالأصح (ومعولاها) وكذلك الأزهري ص ٨.

البيت السادس نجد أن المعرب يعلق (كيف) وأيضاً يذهب الأزهري إلى ذلك ، بينما الباجوري لا يعلقها ص ١٠.

ويقع الناسخ في الوهم حينما يقول:

في البيت الثامن والعشرين (سوى. مفعول أصل) وكذلك الأزهري. والأصح مفعول (أصلي) ص ٢٢.

\* وفي البيت الثالث والثلاثين. يأخذ المعرب برأي سيبويه في إعراب (لولاه) والأزهري يأخذ بهذا الرأي أيضاً ص ٢٦.

البيت الأربعين (حدهم) كسر الميم والإشباع (الزبدة في شرح البردة) ص ٦٧.

- \* (الحكم) جمع حكمة ، وهي صواب الأمر وسداده (الزبدة في شرح البردة) ص ٦٧ .
  - \* وفي البيت الثالث والأربعين. (مدحاً) تمييزاً (الزبدة) ص ٦٩.
- البيت الثامن والأربعين (معناه) مضاف إليه مرتين ، شرح البردة للأزهري.

في البيت (٦٠) يوم: أي زمن (وهو خبرا لمبتدأ محذوف) عند الأزهري ، والغزي .

في البيت (٦٦) عموا وصموا: فعل ماض مبني للفاعل أو للمفعول. (عند الغزي).

وفي البيت (٧٠) (أبرهة: بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ، وفتح الراء المهملة والصرف للضرورة.

وكذلك (أو عسكر) بالرفع عطفاً على أبطال وبالجر عطف على أبرهة. (الأزهري).

وفي البيت (٧١) (نبذاً) بالمعجمة مفعول مطلق ، والناصب له (رمى) لأنه يلاقيه في المعنى ، لأن (الرمي) هو النبذ على حد (قعدت جلوساً) (الأزهري).

- (به بعد) متعلقان (برمی) و لا یجوز تعلقهما (بنبذاً) لأن المصدر المؤكد
   لا یعمل. (الأزهری).
- في البيت (٧٥) (مبرورة) صفة يميناً المقدرة دل عليها أقسمت (الغزي ص ٩٥).
- « في البيت (٧٧) نجد كلمة (فالصدق) أي: النبي رها مبالغة أو هو على حذف أي: فذو الصدق (الزبدة في شرح البردة).
- \* في البيت (٩٠) نجد كلمة (آمال) عند المعرب وكذلك (الأزهري) شرح
   البردة ص ٥٨.

\* في البيت (٩٦) ردت بلاغتها أي: صرفت فصاحتها وجزالتها. (الزبدة في شرح البردة) ص ١٠٩.

\* وفي البيت (٩٨) (عجائبها) جمع عجيبة ، وهي الشيء العديم الظير والعزيز المثيل ، والإضافة للبيان ، أي: العجائب التي هي معاني الآيات (الزبدة) و(الأزهري).

في البيت (١٠٢) (وكالصراط) معطوف على جملة (التشبيه) عطف صفة على صفة أي: آيات حق كالصراط، أي: الطريق في الوصول إلى المقصود.

في البيت ١٠٣ (تجاهلا) مفعول له أو تمييز أو حال من فاعل ينكرها أي: متجاهلًا بها ، (الزبدة في شرح البردة) ص ١١٢.

في البيت (١٠٩) (بها) الهاء: للمنزلة. (والرسل) بالجر، عطف على الأنباء من عطف الخاص على العام وبالرفع عطف على جميع وبالنصب عطف على المفعول معه (شرح البردة للأزهري).

في البيت (١١١) (شأواً) بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة ، وبالواو مفعول (تدع) وأيضاً (لمستبق). (شرح البردة للأزهري).

في البيت (١١٧) (لما) بفتح اللام وتشديد الميم ، حرف وجود لوجود ، أو ظرف بمعنى (حين).

(داعينا) مفعول (دعا) وسُكن الياء على لغة من يعرب المنقوص في الأحوال الثلاثة بحركات مقدرة. (الأزهري).

في البيت (١١٨) نجد نفس الإعراب عند (الأزهري).

# قصيدة البردة(١)

قافية الميم ، وقال يمدح النبي ، ﷺ؛ وهي من أشهر شعره. وهذه القصيدة تعرف بالبُرُدة أو بالبُرُأة. وقد وفد بها على النبيّ ، ﷺ ، وهو مريض ، فعونى من وقته وساعته.

ا أَمِنْ تَدَكُر حِيران بِدِي سَلَمِ
 ا أَمْ هَبَتِ الريحُ مِنْ تِلْقاءِ كَاظِمَةٍ
 ا فمالَعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفا هَمتا
 ا فمالَعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفا هَمتا
 ا أَيَحْسَبُ الصَّبُ أَنَّ الحُبَّ مُنْكتِمٌ
 ا لولا الهوى لَمْ تُرِق دَمْعاً عَلَى طَلَلٍ
 ا فكيف تُنْكِرُ حُبَّا بعدَما شَهِدَتْ
 ا في الوجْدُ خَطِّيْ عَبْرَةٍ وضَنى
 ا في الائِمِي في الهوَى العُذْرِيِّ مَعْذِرَةً
 ا عَدَتْكَ حالِيَ لا سِرِّى بِمُسْتَتِيرِ
 ا عَدَتْكَ حالِيَ لا سِرِّى بِمُسْتَتِيرِ

مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةً بِدَمٍ وَالْوَمْضَ الْبَرْقُ فِي الظَلْماءِ مِنْ إِضَمِ وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِم مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ منهُ ومضطَرِم (٢) ولا أَرِقْتَ لِـذِكَرِ البَّنانِ والعَلمِ ولا أَرِقْتَ لِـذِكرِ البَّنانِ والعَلمِ بِهِ عليكَ عدولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ مِثْلُ البَهارِ عَلَى خَدَيْكَ وَالعَنمِ (٣) مِثْلُ البَهارِ عَلَى خَدَيْكَ وَالعَنمِ (٣) والحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذاتِ بالأَلَمِ والحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذاتِ بالأَلَمِ مِنْ الوَسُاةِ وَلا دائي بِمُنْحَسِم (٤) عَنِ الوُسُاةِ وَلا دائي بِمُنْحَسِم (٤) عَنِ الوُسُاةِ وَلا دائي بِمُنْحَسِم (٤)

<sup>(</sup>١) القصيدة كما جاءت بالديوان ص: ٢٣٨\_ ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) المنسجم الدمع السائل. والمضطرم القلب: المشتعل بالحب.

<sup>(</sup>٣) البهار: ورد أصفر. والعنم: ورد أحمر.

<sup>(</sup>٤) عدتك: تجاوزتك. ومنحسم: منقطع.

إِنَّ المُحِبِّ عَن العُذَّالِ في صَمَم (١) والشَّيْبُ أَبْعَدُ في نُصْحِ عَنْ التُّهمِ مِنْ جَهْلِها بنذيرِ الشَّيْبِ وَالهَرَم(٢) ضَيفِ أَلمَّ بِرَأْسِي غيرَ مُحْتَشِمِ كتَمْتُ سِرًا بَدَا لِي منهُ بالكَتَم (٢٠) كما يُسرَدُّ جِماحُ الخَيْـلِ بـاللُّجُـم إنَّ الطُّعامَ يُقَــوِّي شَهْــوَةَ النَّهِــم حُـبُ الـرَّضـاع وإنْ تَفْطِمْـهُ يَنْفَطِـم إِنَّ الهَوَى ما تَوَلِّى يُصْم أَوْ يَصِم<sup>(ه)</sup> وإنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ المَرْعَى فلا تُسِمُ (٦) مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّمَّ في الدّسَم فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرُّ مِنَ التُّخَمُ<sup>(٧)</sup> مِنَ المَحارِم وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمُ (^) وإنْ هُمَا مَخَضاكَ النُّصْحَ فَاتُّهِمِ فأنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الخَصْم والحَكَم لقد نَسَبْتُ به نَسْلاً لِـذِي عُقُـم وما اسْتَقَمْتُ فما قَوْلِي لَكَ اسْتَقِم

١١ مَخَضْتَنِي النُّصْحَ لكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ ١٢ إنِّي اتهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلٍ ١٣ فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ ١٤ ولا أُعَدَّتْ مِنَ الفِعْلِ الجِمِيلِ قِرَى ١٥ لــو كنتُ أَعْلَـمُ أَنِّي مَا أُوَقَّـرُهُ ١٦ مَنْ لِي بِرَدِّ جِماحٍ مِنْ غُوايَتِها ١٧ فلا تَرُمُ (٤) بالمعاصِي كَسْرَ شَهْوَتِها ١٨ والنَّفْسُ كالطُّفْلِ إِنْ تَهُمَلْهُ شَبَّ عَلَى ١٩ فاصْرِفْ هَواها وَحاذِرْ أَنْ تُوَلِّيَـهُ ٢٠ وَراعِها وهْيَ في الأعمالِ سائِمَةٌ ٢١ كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً ٢٢ وَاخْشَ الدَّسائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعِ ٢٣ واسْتَفْرِغ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِ قَد امْتَلاَّثْ ٢٤ وخالِفِ النَّفْسَ والشَّيْطانَ واعْصِهما ٢٥ وَلا تُطِعُ منهما خَصْماً وَلا حَكَمَاً ٢٦ أَسْتَغْفِرُ اللهُ مِنْ قُوْلٍ بِلاَ عَمَل ٢٧ أَمَرْتُكَ الخَيْرَ لكنْ ما اثْتَمَرْتُ به

<sup>(</sup>١) محضتني النصح: أخلصته.

<sup>(</sup>٢) الأمارة بالسوء : هي النفس.

<sup>(</sup>٣) الكتم: نبت يخضب به كالحناء.

<sup>(</sup>٤) لا ترم: لا تقصد ولا تطلب.

<sup>(</sup>٥) أن توليه. تجعله والياً عليك. ويصم: يقتل؛ من أصمي. ويصم: يعيب؛ من وصم.

<sup>(</sup>٦) السوم: الرعي في العشب المباح.

<sup>(</sup>٧) المخمصة: الجوع.

<sup>(</sup>٨) الحمية عن الشيء: الامتناع عنه.

ولَمْ أُصَلِّ سِوَى فَرْضِ ولَمْ اصُم أنِ اشْتَكَتْ قَـدَمـاهُ الضُّـرَّ مِـنْ وَرَم تَحْتَ الحِجَارَةِ كَشُحاً مُتْرَفَ الأَدَم (١) عَـنْ نَفْسِهِ فَـأَرَاهِـا أَيَّمـا شَمَـم إنَّ الضَّرُورَةَ لا تَعْدُو على العِصَم(٢) لولاهُ لَمْ تُخْرَجِ الدُّنيا مِنَ العَدَم والثَّقَلَيْنِ والفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ ومِنْ عَجَمِ أبّر في قَوْلِ الله مِنهُ وَلا النّعَمِ لِكُمَلُّ هَمُوْلِي مِنَ الأهمُواكِ مُقْتَحَمَّ مُسْتَمْسِكُــونَ بِحَبْــلِ غيــرٍ مُنْفَصِـــم وَلَـمْ يَـدانُـوهُ في عِلْسم وَلا كَـرَم غَرُفاً مِنَ البَحْرِ أَوْ رَشْفاً ٣٠ مِنَ الدِّيَمُ مِنْ نُقْطَةِ العِلْمِ أَوْ مِنْ شَكلَةِ الحِكَمِ(٤) شمَّ اصْطفاهُ حَبيباً بارِيُّ النَّسَمُ (٥) فَجَـوْهَـرُ الْحُسْـنِ فيـهِ غيـرُ مُنْقَسِـم وَاحَكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِم وَانْسُبْ إلى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مَنْ عِظَم حَـدُ فَيُعْرِبَ عنه نساطِسَ الْمَسِم أُحْيَا اسمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرِّمَم

٢٨ ولا تَزَوَّدْتُ قبلَ المَوْتِ نافِلةً ٢٩ ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيا الظَّلامَ إِلَى ٣٠ وشـد مِنْ سَغَب أحشاءهُ وَطَوَى ٣١ وَرَاوَدَتُهُ الجبالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهب ٣٢ وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فيهما ضَرُورَتُهُ ٣٣ وَكَيفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنيا ضَرُورَةُ مَنْ ٣٤ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الكَوْنَيْدِن ٣٥ نَبِيُّنَا الآمِرُ النَّاهِي فلاَ أَحَدُّ ٣٦ هُوَ الحَبيبُ الذي تُرْجَى شَفاعَتُهُ ٣٧ دَعا إلى اللهِ فالمُسْتَمْسِكُونَ بهِ ٣٨ فَاقَ النَّبِيُّينَ فِي خَلْقِ وَفِي خُلُقِ ٣٩ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مُلْتَمِسٌ ٤٠ وَوَاَقِفُونَ لَـدَيْـهِ عنـدَ حَـدُهِــم ٤١ فَهُوَ الذي تَمَّ معناهُ وصُورَتهُ ٤٢ مُنَزَّهُ عَنْ شَرِيكِ في محاسِنِهِ ٤٣ دُعُ ما ادَّعَتْهُ النَّصارَى في نَبيّهم ٤٤ وانْسُبْ إلى ذاتِهِ ما شِثْتَ مِنْ شَرَفِ ٤٥ فيإنَّ فَضْلَ رسولِ اللهِ ليسَ لهُ ٤٦ لو ناسَبَتْ قَدْرَهُ آياتُهُ عِظَماً

<sup>(</sup>١) السغب: الجوع. والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع. والمترف: المنعم.

<sup>(</sup>٢) العصم: جمع عصمة ، وهي الحفظ.

<sup>(</sup>٣) الرشف: المص. والديم: جمع ديمة ، وهي المطر.

<sup>(</sup>٤) الحكم جمع حكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها.

<sup>(</sup>٥) النسم: جمع نسمة، وهي الإنسان.

حِرْصاً علينا فلم نَرْتَبْ وَلَمْ نَهم(١) في القُرْبِ والبُعْدِ فيهِ غيرُ مُنْفَحِمْ (٢) صَغِيرةً وَتُكِلُ الطَّرْفَ مِنْ أُمَم (٢) قَـوْمٌ نِيَـامٌ تَسَلَّـوْا عنه بالحُلَّم وأنه خَيْسِرُ خَلْسِقِ اللهِ كُلُّهِسِم (٤) ف إنما اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِم يُظْهِرُنَ أَنُوارَها للناس في الظُّلَم بالحُسْنِ مُشْتَمِلِ بالبشْرِ مُتَّسِم (٥) والبَحْر في كَرَم والدهْرِ في هِمَمِ في عَسْكُو حينَ تَلْقاهُ وفي حُشَم مِـنْ مَعْـدِنَـيْ مَنْطِـتِ منـهُ وَمُبْتَسَـم طُــوبَــى لِمُنْتَشِــقِ منــهُ وَمُلْتَثِــم(٦) يــا طِيــبَ مُبْتَــدَإِ منــه ومُخْتَتَــم قد أُنْذِرُوا بِحُلولِ البؤسِ والنَّقَم<sup>(٧)</sup> كَشَمْل أَصْحابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَئِم عليهِ والنَّهرُ ساهي العَيْنِ مِنْ سَدَم(^)

٤٧ لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا العُقولُ بِهِ ٤٨ أعْبِا الْوَرَىٰ فَهُمُ مَعْنَاهُ فَلْيُس يُرَى ٤٩ كالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدٍ ٥٠ وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ ٥١ فمبْلَغُ العِلْم فيه أنه بَشَرٌ ٢٥ وَكُلُّ آي أَتَى الرُّسْلُ الكِرامُ بها ٥٣ فإِنَّهُ شَمْسُ فَضْل هُمْ كُوَاكِبُهَا ٥٤ أَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِيٍّ زَانَـهُ خُلُقٌ ٥٥ كالزُّهر في تَرِفِ والبَدْرِ في شَرَفٍ ٥٦ كأنهُ وَهُو فَوْدٌ مِنْ جلالَتِهِ ٥٧ كَأَنَّمَا اللَّوْلُؤُ المَكْنُونُ فِي صَدَفِ ٥٨ \_ لا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْباً ضَمَّ أَعْظُمَهُ ٥٩ أبانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيب عُنْصُرِهِ ٦٠ يَـوُمٌ تَفَرَّسَ فيـه الفُرْسُ أُنَّهـمُ ٦١ وباتَ إيوان كِسْرَى وهُوَ مُنْصَدِعٌ ٦٢ والنَّارُ خامِدَةُ الأنفاس مِنْ أَسَفٍ

<sup>(</sup>١) لم نهم: لم نضل.

<sup>(</sup>٢) المنفحم: الساكت عجزاً في المناظرة.

<sup>(</sup>٣) تكل: تتعب. أمم: قرب.

<sup>(</sup>٤) مبلغ العلم: غايته.

<sup>(</sup>٥) متسم: متصف.

 <sup>(</sup>٦) طوبى من الطيب قلبوا الياء واوأ لضمة ما قبلها، والمنتشق: من يشمه ، والملتثم:
 من يقبله.

<sup>(</sup>٧) تفرس: تعرف بالظن الصائب.

<sup>(</sup>A) ساهي: ساكن. والسدم: الحزن.

ورُدَّ واردُها بالغَيْظِ حينَ ظَمِي<sup>(١)</sup> حُزْناً وَبالماءِ ما بالنَّارِ مِنْ ضَرَم(٢) وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم تُسْمَعُ وَبِارِقَةُ الإِنْدَارِ لَمْ تُشَمِّ (٣) بَانَّ دِينَهُ مَ المُعْوَجَّ لَمَ يَقُمَمُ المُعْوَجَّ لَمَ يَقُمَمُ المُعْوَجَّ لَمَ يَقُمَمُ المُعْوَبِ من الشيساطِينِ يَقْفُو إِثْـرَ مُنْهَـزِم أَوْ عَسْكُرٌ بِالْحَصَى مِنْ رَاحَتَيْهِ رُمِي نَبْـذَ المُسَبِّـح مِـنْ أحشـاءِ مُلْتَقِـم تَمْشِي إِلِيهِ عَلَى ساقٍ بِلا قَدَم فَرُوعُها مِنْ بَدِيعِ الخَطِّ في اللَّقَمَ تَقِيهِ حَرَّ وطِيسٌ لِلْهَجِيرِ (٥) حَمي مِــنْ قَلْبِــهِ نِسْبَــةً مَبْــرُورَةَ القَسَــم وكـلُّ طَـرُفٍ مِـنَ الكُفَّـارِ عنـه عَمِـيَ وَهُمْ يقولونَ ما بالغارِ مِنْ أَرِم<sup>(١)</sup> خَيْرِ البَرِيَّةِ لَـمْ تَنْسُجُ ولـمْ تَخُـمِ مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عالٍ مِنَ الأَطُمِ(٧) إِلَّا وَنِلْتُ جِسُواراً مَنْـهُ لَـمْ يُضَـم ٦٣ \_ وساء ساوة أنْ غاضَتْ بُحَيْرتُها كأنَّ بالنارِ ما بالماءِ مِنْ بَكُل ٦٥ والجنُّ تَهْتِفُ وَالأنوارُ ساطِعَةٌ ٦٦ عَمُوا وَصَمُّوا فإعْلانُ البَشائِر لَمْ ٦٧ مِنْ بَعْدِ ما أَخْبَرَ الأَقْوامَ كاهِنْهُمْ ٦٨ وبَعْدَ ما عايَنُوا في الأُفْقِ مِنْ شُهُب ٦٩ حَتى غَدا عَنْ طَرِيقِ الوَحْي مُنْهَزِمٌ ٧٠ كَأَنْهُمْ هَرَباً أَبِطَالُ أَبْرَهَةٍ ٧١ نَبُذاً بِهِ بَعْدَ تَسْبِيحٍ بِبَطْنِهِما ٧٢ جاءتُ لَدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ ساجدَةً ٧٣ كأنَّما سَطَرَتْ سَطْراً لِمَا كَتَبَتْ ٧٤ مِثْلَ الغَمامَةِ أَنَّى سَارَ سائِرَةٌ ٧٥ أَقْسَمْتُ بِالقَمَرِ المُنْشَقُ إِنَّ لَهُ ٧٦ وَمَا حَوَى الغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَم ٧٧ فالصُّدْقُ في الغارِ والصَّدِّيقُ لَمْ يَرِماً ٧٨ ظَنُوا الحمامَ وظَنُوا العَنْكَبُوتَ على ٧٩ وِقَايَةُ اللهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ ٨٠ ما سامَنِي الدَّهْرُضَيْماً وَاسْتَجَرْتُ به

<sup>(</sup>١) ساوة: مدينة في بلاد فارس بين همذان والري.

<sup>(</sup>٢) الضرم: الالتهاب.

<sup>(</sup>٣) تشم: تنظر.

<sup>(</sup>٤) الوفق: الموافق، أي المماثل.

<sup>(</sup>٥) د. بالهجيز.

<sup>(</sup>٦) لم يرما: لم يبرحا. وأرم على وزن كتف: العلم والأثر.

<sup>(</sup>٧) الأطم: الحصون.

إِلَّا اسْتَلَمتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلِم قَلْباً إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَسَم<sup>(١)</sup> فليس يُنْكُرُ فيه حالُ مُحْتَلِم (٢) وَلا نَبِيِّ عَلَى غَيْبِ بِمُتَّهَمِم وأَطْلَقَتْ أَرِباً مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَم (٣) حتى حَكَتْ غُرَّةُ في الأَعْصُرِ الدُّهُمَ (١) سَيْبٌ مِنَ اليَمَّ أَوْ سَيْلٌ مِنَ العَرِمُ (٥) ظُهورَ نـار القِـرَى لَيْـلاً عَلَى عَلَـم وَليسَ يَنْقُصَ قَدْراً غيرَ مُنْتَظِم ما فيهِ مِنْ كَرَم الأَخْلَاقِ والشِّيَم<sup>(٦)</sup> قَدِيمَةٌ صِفَةُ المَوْصوفِ بالقِدَم(٧) عَـن المعـادِ وعَـنْ عـادِ وعَـنْ إِرَم مِنَ النَّبِيِّينَ إِذْ جِاءَتْ وَلَـمْ تَـدُم لَّذِي شِقَاقِ ومَا تَبْغِينَ مِنْ حِكَمِ أَعْدَى الأعادي إليها مُلْقِيَ السَّلَم رَدَّ الْغَيُّـورِ يَلْدَالْجِانِي عَنِ الْخُرَم وفَوْقَ جَوْهَرهِ فِس الحُسْنِ والقِيَم

٨١ ولا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْن مِنْ يَدِهِ ٨٢ لَا تُنْكِر الوَحْيَ مِنْ رُؤْياهُ إِنَّ لَهُ ٨٣ وذاكَ حيـنَ بُلـوغ مِـنْ نَبُـوَّتِـهِ ٨٤ تَبَارَكَ اللهُ مَا وَخَيٌ بِمُكْتَسَبِ ٨٥ كَمْ أَبْرَأَتُ وَصِباً بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ ٨٦ وأَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْـوَتُـهُ ٨٧ بعارِضِ جادَ أَوْ خِلْتَ البطاحَ بها ٨٨ دَعْنِي وَوَصْفِيَ آياتِ لهُ ظَهَرَتْ ٨٩ فالدُّرُّ يَزْدادُ حُسْناً وَهُوَ مُنْتَظِمٌ ٩٠ فما تَطاوَلُ آمالُ المَدِيح إلى ٩١ آياتُ حَقُّ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثَةٌ ٩٢ لَمْ تَقْتَرِنْ بِزمانٍ وَهْيَ تُخْبِرُنا ٩٣ دامَتْ لَدَيْنا فَفَاقَتْ كلَّ مُعْجزَةِ ٩٤ مَحَكَّماتٌ فما تُبْقِينَ مِنْ شُبَهٍ ٩٥ ما حُوربَتْ قَطُّ إِلَّا عادَ مِنْ حَرَبِ ٩٦ رَدَّتْ بَلاغَتُها دَعْوى مُعارِضِها ٩٧ لها مَعانِ كَمَوْجِ البَحْرِ في مَدَدٍ

<sup>(</sup>١) يقول: إن رؤيا النبي في المنام هي وحي من عند الله.

<sup>(</sup>٢) المحتلم: الذي يرى الحلم في النوم، فحلم النبي كما يقول وحي لا ينكر.

<sup>(</sup>٣) الوصب: المريض. والأرب: المحتاج. والريقة أصلها الحبل. واللمم: الجنون.

<sup>(</sup>٤) السنة الشهباء: المجدبة.

 <sup>(</sup>٥) أوخلت. أي: إلى أن خلت. والبطاح: جمع أبطح، وهو مسيل الماء. والسيب:
 العرم: الوادي.

<sup>(</sup>٦) تطاول إلى كذا: طلب الوصول إليه.

<sup>(</sup>٧) محدثة: إنزالها محدث.

ولا تُسامُ عَلَى الإكشارِ بالسَّأَم لقــد ظُفِــرتَ بِحَبْــل اللهِ فــاعْتَصِـــمَ أَطْفَأْتَ نَارَ لَظَى مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمِ مِنَ العُصاةِ وقد جاؤُوهُ كَالحُمَم فَالْقِسْطُ مِنْ غَيرِهَا فِي النَّاسَ لَمْ يَقُمُ تَجاهُـلاً وهُـوَ عَيـنُ الحـاذِقِ الفَهـمُ ويُنْكِرُ الفَّمُ طَعْمَ الماءِ منْ سُقَّم سَغْياً وَفَوْقَ مُتُونِ الأَيْنُقِ الرُّسُم('') وَمَـنْ هُـوَ النَّعْمَـةُ العُظْمَـىٰ لِمُغْتَنِـم كما سَرَى البَدْرُ في داج مِنَ الظُّلَم مِنْ قابِ قَوْسَيْن لَمْ تُدْرَّكُ وَلَمْ ثُرَمَ والرُّسْلِ تَقْدِيمَ مَخْدُوم عَلَى خَدَم في مَوْكِبِ كَنْتَ فيهِ صَاحِبَ العَلَمُ مِنَ الدُّنُوِّ وَلا مَرْقى لِمُسْتَنِم (٣) نُودِيتَ بالرَّفع مِثْلَ المُفْرَدِ العَلَمَ (1) عَــنِ العُيُــوَٰنِ وَسِــرٌ أَيِّ مُكْتَتِــم وَجُمَٰوٰتَ كُـلَّ مَقَـامَ غَيْـرَ مُـزْدَحَـمُ وعَــزَّ إِذْراكُ مــا أُولِّيــتَ مِــنْ نِعَــمَ مِسنَ العِنسايَسةِ رُكْنساً غيسرَ مُنْهَدِم بأَكْرِم الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الأُمَـمُّ

٩٨ فما تُعَدُّ وَلا تُحْصَىٰ عَجَائبُها ٩٩ قَرَّتْ بها عَيْنُ قاريها فَقُلْتُ لهُ ١٠٠ إِنْ تَتْلُها خِيفَةً مِنْ حَرِّ نارِ لَظَىّ ١٠١ كَأَنَّهَا الحَوْضُ تَبْيَضُ الوجوهُ به ١٠٢ وَكَالصَّراطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَّةُ ١٠٣ لا تَعْجَبَنْ لِحَسُودِ راحَ يُنكِرُها ١٠٤ قد تُنكِرُ العينُ ضَوْءَ الشَّمْسِ من رَمدٍ ١٠٥ يا خيرَ منْ يَمَّمَ العافُونَ ساحَتَهُ ١٠٦ وَمَنْ هُوَ الآيَةُ الكُبْرِي لِمُعْتَبرِ ١٠٧ سَرَيْتَ مِنْ حَرَم لَيْلاً إِلَى حَرَم ١٠٨ وَبِتَّ (٢) تَرْفَى إِلَى أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً ١٠٩ وَقَدَّمَتْكَ جَميعُ الأنبياءِ بِهـا ١١٠ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّباقَ بهمْ ١١١ حتى إذا لَمْ تَدَعْ شَأُواً لِمُسْتَبِقِ ١١٢ خَفَضْتَ كلَّ مَقام بالإضافَةِ إِذْ ١١٣ كَيْمَا تَفُوزَ بِوَصْلَ أَيِّ مُسْتَتِرٍ ١١٤ فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارِ غَيْرَ مُشْتَوِكٍ ١١٥ وَجَلَّ مِقْدارُ مَا وُلِّيتَ مِنْ رُتَب ١١٦ بُشْرَى لَنا مَعْشَرَ الإِسْلَام إِنَّ لنا ١١٧ لَمَّا دَعا اللهُ داعِينا لِطَاعَتِهِ

 <sup>(</sup>١) العافون: طلاب الرزق. والأينق: النياق. والرسم: التي ترسم الأرض: أي تعلمها.

<sup>(</sup>Y) د: فظت.

<sup>(</sup>٣) المستنم: طالب الرفعة إلى السنام ، وهو أعلى الشيء.

<sup>(</sup>٤) بالإضافة إلى مقامك. والرفع الارتفاع وفيه تورية برفع الإعراب عن النحاة.

كَنَهُـأَةِ أَجْفَلَـتْ غَفْـلاً مِـنَ الغَنَـم حتى حَكَوْا بالقَنا لَحْماً على وضَم(١) أَشْلاءَ شَالَتْ مَعَ العِقْبانِ والرَّخَم ما لَمْ تَكُنْ مِنْ لَيَالِي الأَشْهُرِ الحُرُم بِكُـلِّ قَرْم إِلَى لَحْـم العِـدا قَرِم<sup>(٢)</sup> يَرُمِي بِمَوْج مِنَ الأَبطالِ مُلْتَظِم (٣) يَسْطُو بِمُسْتَأْصِلِ لِلكُفْرِ مُصْطَلِم (٤) مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِها مَوْصُولَةَ الرَّحِم وخيرِ بَعْـل فَلـمْ تَيْتَـمْ وَلَـمْ تَثِـم<sup>(ه)</sup> ماذا رأى مِنْهُمُ في كلِّ مُصْطَدَم فُصُول حَثْفِ لهُمْ أَدْهَى مِنَ الوَخَم<sup>(١)</sup> مِنَ العِداكُلَّ مُسْوَدٌ مِنَ اللِّمَم (٧) أقْلامُهُمْ حَرْفَ جِسْم غَيْرَ مُنْعَجِم والوَرْدُ يَمْتازُ بالسِّيمَى عَن السَّلَم (^) فَتَحْسَبُ الزُّهْرَ في الأكمام كلُّ كَمِي مِنْ شِدَّةِ الحَزْمِ لاَ مِنْ شِدَّةِ الحُزُم (٩)

١١٨ راعَتْ قلوبَ العِدا أَنباءُ بعثَتِهِ ١١٩ مازالَ يَلْقَاهُمُ في كلِّ مُعْتَرَكِ ١٢٠ وَذُوا الفِرَارَ فكادُوا يَغْبطُونَ بهِ ١٢١ تَمْضِي اللَّيالِي وَلا يَدْرُونَ عِدَّتها ١٢٢ كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ ١٢٣ يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيسِ فوقَ سابِحَةٍ ١٢٤ مِنْ كُلِّ مُنْتَـدِبِ للهِ مُحْتَسِب ١٢٥ حتَّ غَدَتْ مِلَّةُ الإسلام وهْيَ بِهمْ ١٢٦ مَكْفُولَةً أَبَداً مِنْهِمْ بِخَيْرِ أَب ١٢٧ همُ الجِبالُ فَسَلْ عنهمْ مُصادِمَهُمْ ١٢٨ وسَلُ حُنَيْناً وسَلْ بَـدْراً وَسَلْ أُحُداً ١٢٩ المصْدِري البيضَ حُمْراً بعدَ ما وَرَدَتْ ١٣٠ وَالْكَاتِبِينَ بِسُمْرِ الْخَطُّ مَا تَرَكَتُ ١٣١ شاكِي السِّلاح لهمْ سِيمَى تُميِّزُهُمْ ١٣٢ تُهْدِي إليكَ رِياحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ ١٣٣ كَأَنَّهُمْ في ظُهُورِ الخَيْلِ نَبْتُ رُباً

<sup>(</sup>١) الوضم: كل خشبة يقطع عليها اللحم.

<sup>(</sup>٢) القرم: السيد. والقرم: بالتحريك شدة الشهوة إلى اللحم.

<sup>(</sup>٣) السابحة: الخيل.

<sup>(</sup>٤) المنتدب: المجيب.

<sup>(</sup>٥) التأيم: فقدان الزوج.

<sup>(</sup>٦) الوخم: الوباء.

<sup>(</sup>٧) اللمم: جمع لمة وهي الشعر إذا جاوز الأذن.

<sup>(</sup>A) السيمي: العلامة، والسلم: نوع من الشجر.

<sup>(</sup>٩) الحزم: قوة الثبات. والحزم جمع حزام: وهي ما يشد به سرج الفرس وتحوها.

فما تُفَرِقُ بينَ البَهْم والبُهَم (١) إِنْ تَلْقَهُ الأُسْدُ في آجامِها تَجِم بهِ ولا مِنْ عَـدُوٌّ غَيْـرَ مُنْقَصِـم(٢) كاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الأشبالِ في أجَم فيهِ وكم خَصَمَ البُرْهانُ مِنْ خَصِم (٣) في الجاهليَّةِ وَالتَّأْدِيبِ في البُتُم ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَىٰ في الشُّغْرِ والخِدَم كَأُنِّنِي بِهِما هَـٰذيٌّ مِنَ النَّعَـم(٤) حَصَلْتُ إِلَّا عَلَى الْآثَـام والنَّـدَم لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بالدُّنيا ولَمَمْ تَسُم<sup>(٥)</sup> يَبِنُ لَهُ الغَبْنُ فِي بَيْعِ وَفِي سَلَمٍ (٦) مِنَ النَّسِيِّ وَلا حَبْلِسِي بِمُنْصَـرِم مُحمداً وَهُوَ أَوْفَى الخَلْق بالذِّمَمُ فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ بِا زَلَّهُ القَدَم أَوْ يَـرْجـعَ الجـارُ منهُ غيـرَ مُحتَـرَمُ وَجَــَدْتــهُ لِخَــلاصِــي خيــرَ مُلْتَــزمَ إِنَّ الحَيا يُنْبتُ الأزهارَ في الأَكَم (٧)

١٣٤ طارَتْ قلوبُ العِدا مِنْ بَأْسهمْ فَرَقاً ١٣٥ ومَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللهِ نُصْرَتُه ١٣٦ ولَنْ تَرَى مِنْ وَلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ ١٣٧ أحَـلَ أُمَّتَـهُ في حِـرْزِ مِلَّتِـهِ ١٣٨ كَمْ جَدَّلَتْ كلماتُ اللهِ مِنْ جَدِلٍ ١٣٩ كفاكَ بالعِلْم في الأُمِيِّ مُعْجِزَةً ١٤٠ خَدَمْتُهُ بِمَديح أَسْتَقِيلُ بِهِ ١٤١ إذْ قَلَّدانِيَ مَا تُنْخُشَىٰ عَواقِبُهُ ١٤٢ أَطَعْتُ غَيَّ الصِّبَا فِي الحَالَتَيْنِ وَمَا ١٤٣ فيا خَسارَةَ نَفْسِ في تِجَارَتِها ١٤٤ وَمَنْ يَبِعُ آجِلًا منهُ بِعَاجِلِهِ ١٤٥ إِنْ آتِ ذَنْباً فما عَهْدِي بِمُنْتَقِضِ ١٤٦ فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنهُ بِتَسْمِيَتِي ١٤٧ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعادِي آخِذاً بِيَدِي ١٤٨ حاشاهُ أَنْ يَحْرِمَ الرَّاجِي مَكارِمَهُ ١٤٩ وَمُنْذُ أَلزَمْتُ أَفكارِي مَدائحَهُ ١٥٠ وَلَنْ يَفُوتَ الغِنَى مِنْهُ يَداً تَرِبَتْ

<sup>(</sup>١) البهم: جمع بهمة: وهي السخلة. والبهم جمع بهمة ، وهي الشجاع.

<sup>(</sup>٢) المنقصم: المنقطع.

 <sup>(</sup>٣) جدل: صرع، والجدالة: الأرض، والجدل: كثير الجدال، خصمه: غلبه.
 والخصم: شديدالخصومة.

<sup>(</sup>٤) الهدى: ما يهدى إلى الحرم ليذبح.

 <sup>(</sup>٥) سام البائع السلعة: عرضها للبيع: وسامها المشتري: طلب شراءها.

<sup>(</sup>٦) السلم في البيع: هو البيع المؤجل الدفع.

<sup>(</sup>٧) تربت: افتقرت. والأكم جمع أكمة: وهي الربوة.

يَداً زُهَيْدٍ بما أَثْنَى عَلَى هَرِمِ سِواكَ عندَ حلولِ الحادِثِ العَمِمِ (۱) إِذَا الكريمُ تَحَلَّى باسْمِ مُنْتَقِمِ (۲) وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَّلَمِ (۳) إِنَّ الكَبائرَ في الغُفْرانِ كاللَّمَمِ (۱) تأتي عَلَى حَسبِ العِصْيانِ في القِسمِ لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسابِي غَيْرَ مُنْخَرِمِ (۵) صَبْراً مَتَى تَدْعُهُ الأَهْوَالُ يَنْهَرِم عَلى النَّبِيّ بِمُنْهَلَ وَمُنْسَجِمٍ (۱) عَلى النَّبِيّ بِمُنْهَلً وَمُنْسَجِمٍ (۱) وأَطْرَبَ العِيسَ حادِي العِيسِ بالنَّغَم (۷)

١٥١ وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيا التي اقتَطَفَتْ ١٥٢ يا أكرَمَ الرُّسْلِ ما لِي مَنْ أَلُوذُ بهِ ١٥٢ وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللهِ جَاهُكَ بي ١٥٥ وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللهِ جَاهُكَ بي ١٥٥ فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتَها ١٥٥ يا نَفْسُ لا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ ١٥٥ لَعَلَ رَحْمَةَ رَبِّي حينَ يَقْسِمُها ١٥٥ يا رَبُّ وَأَجْعَلُ رَجائي غَيرَ مُنْعَكِس ١٥٧ يا رَبُّ وَأَجْعَلُ رَجائي غَيرَ مُنْعَكِس ١٥٨ وَالْمُفُ بِعَبْدِكَ في الدَّارِيْنِ إِنَّ لَهُ ١٥٨ وَالْذَنْ لِسُحْبِ صلاةٍ مِنْكَ دائِمةِ مَنْكَ دائِمة مَنْكَ دائِمة مَنْ مَنْ مَلْهُ مَنْكَ دائِمة مَنْكَ دائِمة مَنْهُ مَنْ مَنْهُ مَنْهُ مَاتِهُ مَنْ مَاتِهُ مَنْكَ دائِمة مَنْعَكِس

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحادث العمم: يوم القيامة ، لأن هوله يعم الخلق.

<sup>(</sup>٢) تحلى: اتصف. والمنتقم: من أسماء الله.

<sup>(</sup>٣) ضرة الدنيا: هي الآخرة.

<sup>(</sup>٤) اللمم: صغار الذنوب.

<sup>(</sup>٥) المنخرم: المنقطع.

<sup>(</sup>٦) المنهل: السائل بشدة. والمنسجم: السائل بهدوء ورفق.

<sup>(</sup>٧) رنحت: أمالت. وعذبات البان: أغصانه. والعيس: الإبل البيض.



|  |  | ; |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

ゾ A STATE OF THE STA

الورقة الأولى في المخطوط

الورقة الثانية من المخطوط

Handson of the control of the control of the party of the control of the control

المنظم ا

الكان و و المنافق و في و مناون و المنافق و و و المنافق و و و و و و و المنافق و و و و و و و المنافق و و و المنافق و و و المنافق و و المنافق و المن

المعلقات فعلمات المنافية المن

eliminos de man escalible de considera de co

A CONTROL OF THE CONT

سير عيم الخامسة من المخطوط

الوحدة معطوة عاد بخد العيس بكرالهين المهائة وسكونا المالكوندة و والسين التهملدوهي من توام الاماريدين بحالطها شقرة والعيس اصلتها الفيرس في الماديد هاو هرجها عيد بنعون اطوب حاويدي الماديد الم

لهصيان واجعل واعاعة ببرمالتصب مفعو

الدياورواليا الماهاديمة التواعد الماديا وينعلي المائيومول الدياوروا المائيومول الم

الورقة الأخيرة من المخطوط

1

07

# بِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللهِ

الحمد لله الذي رفع قدر من اختاره من عباده واصطفاه ، ونصب الدليل على وحدانيته ، فليس لنا<sup>(۱)</sup> سواه ، وخفض قدر من لم يجزم بوحدانية مولاه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اصطفاه الله من عباده واجتباه ، نبي أعرب باللسان الفصيح ، عما في ضميره وجعل له النبوة والرسالة والسيادة والجاه ، فما توجه أحد إلى ربه ، إلا متّعه التوجه وأنجاه ، أما بعد:

فإن الإعراب من المهمات اللطيفة ، وصناعته من الملح المنيفة ، وإن من أنفع القصائد (٢) وأحسنها ، قصيدة البردة ، للشيخ الإمام الفاضل حجة البلغاء ، شرف الدين أبي عبد الله البُوصِيْري ، بضم الباء الموحدة ، وسكون الواو وكسر الصاد وسكون المثناة التحتية ، ثم راء مهملة ، كذا قال في «المشترك» قال: وبوصِيْر: اسم لعدة مواضع جميعها بمصر (٤) ، وهي مشتملة على جمل من صفاته على ومعجزاته ، وأخلاقه وغزواته .

<sup>(</sup>١) في الأصول: فليس لنا إله سواه.

<sup>(</sup>۲) في الأصل (القصايد) بالياء.

 <sup>(</sup>٣) كتاب ١٩ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً الياقوت الحموي ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) هي أربعة في معجم البلدان (بوصير) ١ / ٥٠٩.

<sup>(</sup>٥) أي قصيدة البردة.

فانقدح في خاطري أن أعرب جميع أبياتِها وأبيّنَ غريبَ ما تيسّرَ من لغاتها ، وأضبط ما أُشكل من ألفاظها ليسهلَ تناولها على حفاظها.

وسميته «العمدة في إعراب البردة» والله أسأل أن ينفع به إنه قريب مجيب ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

泰 泰 泰

### بِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَد

(باسم)(۱) جار ومجرور ، متعلقان بمحذوف ، قدَّره البَصْريون اسماً و[قدره](۲) الكوفيون فعلاً مقدماً [عند](۳) كل منهما أو مؤخراً ، تقديره: ابتدائي ، أو أبتدىء(٤) ، فعند البَصْريين المحذوف مبتداً ، والجار والمجرور خبر(٥).

وعند الكوفيين محل الجار والمجرور نصب بالمحذوف (٦) ولا يَرِدُ حذف المصدر وإبقاء عمله. لأنهم يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما.

وقال الإمام الرازي(٧) يقدر فعلاً ومؤخراً ، أوَّليَّ كما في [قوله تعالى]

(١) في الأصل (بسم) ولا تُقبل على هذا إلا في البسملة التامة.

(٢) زيادة ليست في الأصل.

(٣) زيادة ليست في الأصل.

(٤) في الأصل (ابتدأ) بالممدودة وهو خطأ من الناسخ.

(٥) انظر البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ١/ ٣١ وما بعدها. أي متعلقان بالخبر.

(٦) أي أن المتعلَّق فعل وهو أيتدىء. ذهب الكوفيون إلى أنه في موضع نصب بفعل مقدر، تقديره: ابتدأت باسم الله.

(٧) هو الإمام فخر الدين حجة الحق: محمد بن عمر الحسين القرشي الطبرستاني الأصل ، الرازي المولد ، كان إمام وقته في العلوم العقلية وأحد الأثمة في العلوم الشرعية ، واشتغل بالعلم على والده ثم رحل إلى الكمال السمعاني ، ولازم مجد الدين الجيلي وبرع في العلوم ، وكان ذا ثروة ، عظيم الشأن ، وكان ذا شعر جيد .
 انظر (طبقات الشافعية) ٢١٧\_٢١٨ .

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ ثُ ﴾ (١) ولأنه تعالى مقدم ذاتاً ، لأنه قديم واجب الوجود لذاته ، فقدُم ذِكراً.

(والباء) للاستعانة أو للمصاحبة (٢) وحذفت الألف من الخط لكثرة الاستعمال (٢).

فإذا ذكرت اسماً من أسماء الله تعالى ، وقد أضفت إليه الاسم لم تحذف الألف لقلة الاستعمال ، نحو قولك: باسم الرَّب ، وباسم العزيز.

فإن أتيت بحرف سوى الباء ، أثبت أيضاً الألف ، نحو قولك: لاسم اللهِ ، وليس اسم كاسم اللهِ ، وكذا باسم الرحمن ، وباسم الجليل ،

و﴿ أَقْرَأَ بِاَشِهِ رَبِّكَ ﴾ (1) وقيل حذفوا الألف لأنهم حملوه على سم ، وهي لغة في (٥) اسم ، ولغاته خمس (٦) (سُم) بكسر السين وضمها و(اُسم) بكسر الهمزة وضمها و(سُمي) مثل ضُحي واصل اسم: سِمْو ، فالمحذوف منه لامه يدل على ذلك قولهم في جمعه أسماء. قال الكوفيون: أصله

وتفسير الفخر الرازي ١/ ٧٩ ـ ٨١ ورد كذلك في (مغني المحتاج) للشربيني والعبر
 ١٨/٥.

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة: الآية/٥.

<sup>(</sup>٢) وفي ابن الأنباري «الباء زائدة ومعناها الالصاق» انظر البيان ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) المعروف أن هذه الألف تحذف من (بسم) لكثرة الاستعمال في البسملة التامة. وقال الفراء: حذفوها لأنها وقعت في موضع معروف لا يجهل القارىء معناه ، ولا يحتاج إلى قراءته ، فاستخف طرحها. لأن من شأن العرب الإيجاز وتقليل الكثير إذا عُرِف معناه «معانى القرآن» ١/ ١ \_ ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة العلق والآية ١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (على) وصوابهما ما أثبت.

 <sup>(</sup>٦) وفي اللسان: رفيه أربعُ لغات: إسمٌ وأسمُ ، بالضم ، وسِمٌ وسُمٌ.
 وفي الإنصاف: خمس لغات. (إسم رأسم وسُمٌ وسُميَّ (١/ ١٥ ـ ١٦) وابن يعيش ١/ ٢٣ ـ ٢٤) وهي في رمغني المحتاج) \_/ عشر لغات نظمها بعضهم في بيت فقال: شُـــــمَ وسُمَـــا وأُسَـــم بتثليـــث أول لهــن سمــاء عــاشــر ثمــت انجلــي

وَسُم لأنه من الوسم وهو العلامة (١) ، واختلف هل الاسم ، عين المسمى [أو](٢) غيره ، والمختار غيره عند الإطلاق.

(الله)(٣) مجرور بالإضافة ، والأصل بسم الإله.

قال عبدُ الله بنُ رَوَاحَة (١):

بِسْسِمِ الإلْسِهِ وبِسِه بِسِدينِسا ولسو عَبَــدُنسا غيــره شَقِينــا<sup>(ه)</sup>

حذفت منه همزته وعوض منها<sup>(٦)</sup> حرف التعريف وسُكِّنت اللام ثم أُدغمت في اللام الثانية .

(الرّحمنِ) صفة لله .

(الرّحيم) صفة بعد صفة ، وعلامة الجر فيهما كسرة النون والميم وشددت الراء فيهما لأنك قلبت من اللام راء وأدغمت الرّاء في الرّاء ، ويجوز نصبهما على اضمار أعنى ، ورفعهما على تقدير هو.

<sup>(</sup>١) وهو عند البصريين من السمو انظر المسألة الأولى في (الإنصاف) لابن الأنباري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وغيره) سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) صحابي جليل نَافح بشعره وجهاده عن الدعوة الإسلامية شهد العقبة مع السبعين وبدراً وأُحداً والخندق. والحديبية وخيبر وعُمرة القضبة ، وقتل بمؤتة سنة ثمان من الهجرة/ صفة الصفوة ١/ ٤٨١ ـ ٤٨٢.

العبر في خبر ١/٩.

 <sup>(</sup>٥) ورد البيتان في (إعراب ثلاثين سورة) لابن خالويه ص ١١ وفيه بعد ذلك (وحبذا رباً وحت دينا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (عنها) والصواب (منها) انظر اللسان/ عوض.

وقال في المغني<sup>(١)</sup>: (الرحمن) بدل من اسم الله لا نعت و(الرحيم) نعت للرحمن ، لا نعت اسم الله لأن البدل لا يتقدم على النعت.

وقدم اسم الله على الرحمن الرحيم لأنه اسم ذات ، وهما اسما صفة ، والذات مقدم على الصفة .

وقدم (الرِّحمن) على (الرَّحيم) لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على العام ، ولأنه أبلغ من الرحيم ، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ، لأن (فَعْلانا) أبلغ من (فعيل) فإن قلت تقديم الرحمن على الرحيم مخالف للعادة من تقديم غير الأبلغ ليترقى منه إلى الأبلغ قلت: قيل إن الرحيم أبلغ. وقيل إن معناهما واحد فلا أبلغ فيه (٢) ، وقيل غير ذلك.

[النسيب النبوي]:

[البحر البسيط]

قال المصنف رحمه الله:

١ - [أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيسرانِ بِنِي سَلَمِ مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَىٰ مِنْ مُقْلَةٍ بِدَم]

(أمن تذكر) الهمزة للاستفهام. و(من تذكر) جار ومجرور متعلقان<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) هو (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) شرح الشيخ محمد الشربيني على
 متن المنهاج للنووي ، والشارح الشربيني هو أحد أعيان علماء الشافعية في القرن
 العاشر الهجري ـ ٩٧٧ هـ.

محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين، فقيه شافعي، مفسر ، لغوي من أهل القاهرة. من تصانيفه «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» و«مغني المحتاج في شرح المنهاج» للنووي؛ كلاهما في الفقه، وله «تقريرات على المطول» في البلاغة و«شرح شواهد القطر» الموسوعة الفقهية / ج/ ١ ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فلا أبلغيه) سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) درج معرب البردة على قوله (متعلق) بعد كل جار ومجرور ، فجعلتها: متعلقان=

(بمزجت) والتذكر: مصدر تذكر بقلبه تذكراً ، وذكر ذُكراً بضم الذال وتقول: ذكر الله بلسانه ذكراً ، بكسر الذال(١).

(جيران) بكسر الجيم (مضاف إليه من إضافة المصدر إلى المفعول بعد حذف فاعله) وأصله: بتذكرك جيراناً، وهو جمع جار يطلق على المجاور معك في المنزل، ويطلق الجار أيضاً على الملاصق لدارك. ويطلق أيضاً على من كان في حد أربعين داراً (٢٧).

(بذی) جار ومجرور ، متعلقان بمحذوف (نعت جیران).

(سلم) بفتحتين (مضاف إليه) وهو اسم موضع معروف (٣).

(مزجت) بفتح التاء. فعل وفاعل.

(دمعاً) مفعول به .

(جرى) فعل ماض ، وفاعله مستتر فيه ، والجملة صفة (لدمعاً).

(من مقلة) جار ومجرور متعلقان (بجرى) لإفادة التوكيد ـ كما في قوله تعالى:

المكتفياً بالإشارة إلى ذلك في هذا الموضع الأول فقط نفياً للتكرار.
 ويبدو أن المؤلف (المعرب) ينطلق في هذا من الأخذ بأن الجار والمجرور يشكلان شيئاً واحداً؛ فهما كالكلمة الواحدة.

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (ذكر).

<sup>(</sup>٢) وَحَد الجار إلى أربعين داراً كما أخرج الطبراني «أنه أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله إني نزلت في محل بني فلان ، وإن أشدهم لي أذى أقربهم إليّ داراً ، فبعث النبي ﷺ أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم يأتون المسجد فيصيحون على أن أربعين داراً جار ، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط (إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مئة بيت من جيرانه انظر: سبل السلام ٢٩٥ ومختار تفسير القرطبي/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) ذو سلم ووادي سلم: بالحجاز (معجم البلدان ٣/ ٢٤٠).

﴿ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ ﴾ (١) توكيد لينفي المجاز ، لأنه يقال لغير الطائر ، طار إذا أسرع ، أو للتأسيس نظراً إلى الدم الممزوج بالدمع.

(بدم) جار ومجرور متعلقان (بمزجت) فتكون الباء للتعدية ، أو (بجرى) فتكون للمصاحبة ، ويجوز أن يتنازعه كل منهما.

#### ٢ \_ [أمْ هَبَّتِ الرِّيحُ من تِلْقاءِ كَاظِمةٍ

وأَوْمَضَ البَرقُ في الظُّلُماءِ من إَضم]

(أم) حرف عطف ، وهو معادل الهمزة في الاستفهام عن تعيين العلة الحاملة على مزج الدمع بالدم.

(هبت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث<sup>(٢)</sup>.

(الربح) فاعله ، والجملة في تأويل مفرد معطوف على (تذكر).

(من تلقاء) بالمد: متعلقان (بهبت).

(كاظمة) مضاف إليه ، وهو اسم مكان معروف<sup>(٣)</sup>.

(وأومض البرق) بالضاد المعجمة. فعل وفاعل ، معطوف على (هبت الريح).

(في الظلماء) بالمد، متعلقان (بأومض) على تقدير موصوف محذوف. والتقدير: في الليلة الظلماء.

یا حبذا البرق من أكناف كاظمة يسعى شه درُّ بيـــوت كـــان يعشقهــا قلبى

يسعى على قصرات المرخ والعشر قلب ي ويألفها إن طيبت بصري

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ وَمَامِن دَآبَتُو فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَّمُ أَنْثَالُكُمُ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

<sup>(</sup>٢) وحركت التاء بالكسر لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٣) كاظمة: جَوِّ على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة بينها وبين البصرة مرحلتان وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب واستقاؤها ظاهر وقد أكثر الشعراء من ذكرها (معجم البلدان. ٣/ ٤٣١ اللسان/ كظم.

(من إضّم) بكسر الهمزة ، وفتح الضاد المعجمة في موضع (الحال)(١) من الظلماء و(من) في الموضعين للابتداء و(إضم) اسم موضع معروف(٢).

### ٣ \_ [فما لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتا

# وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْسَتَ اسْتَفِقْ بَهِمٍ]

(فما) الفاء عاطفة و(ما) استفهامية، اسم استفهام انكاري ، أو تعجب ، مبتدأ . (لعينيك) بالتثنية ، خبر (٣) .

(إن) بكسر الهمزة ، وسكون النون (حرف شرط)(٤).

(قلت) بفتح التاء (فعل شرط في محل جزم (بإن).

(اكْفُفًا) بضم الفاء الأولى، وفتح الثانية، فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة أبدلت في الوقف ألفاً (٥) ، فاعله مستتر فيه، والجملة في موضع نصب مقول القول.

(همتا) فعل ماض ، وفاعل ، والأصل (هميتا) قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت . هماتا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ، وهما الألف وتاء التأنيث وتحريكها عارض لأجل الألف .

والجملة جواب الشرط(٦).

<sup>(</sup>١) متعلقان بحال محذوفة من الظلماء.

 <sup>(</sup>۲) إضم: ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة وقيل واد بجبال تهامة، وقال سلامة بن جندل:

يا دار أسماء بالعلياء من إضم بين الدكادك من قرّ مَغْضُوب معجم البلدان ١/٢١٤ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) لعينيك: متعلقان بخبر محذوف.

<sup>(</sup>٤) حرف شرط جازم يجزم فعلين.

<sup>(</sup>٥) ويصح كونه فعل أمر مبنياً على حذف النون لاتصاله بأنف الاثنين ، والألف في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>٦) لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء.

(وما) استفهامية ، استفهام انكاري ، أو تعجب ، مبتدأ .

(لقلبك)<sup>(۱)</sup> خبر المبتدأ.

(إن قلت)<sup>(۲)</sup> بفتح التاء ، شرط.

(استفق)<sup>(٣)</sup>مقول قلت.

(يهم)(١) جواب الشرط ، والأصل يهيم ، حذفت الياء لالتقاء الساكنين ، والياء والميم للجزم ، وتحريكها بالكسر عارض لحرف الروي .

٤ - [أَيَحْسَبُ الصّبُ أَنَّ الحُبِّ مُنكتِمٌ

ما بيسن مُنْسَجِم منه ومضطرم (٥)]

(أيحسب) الهمزة للاستفهام الإنكاري<sup>(١)</sup> و(يحِسَب) بفتح السين وكسرها<sup>(٧)</sup>، فعل مضارع متعدِ لاثنين.

(الصب) فاعله.

(أن) بفتح الهمزة وتشديد النون ، حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر.

(الحب) بضم المهملة ، اسمها.

(منكتم) خبرها ، وأنَّ وما بعدها في تأويل مصدر سادٌّ مَسَدٌّ مفعولي يحسب.

(ما) زائدة للتعليل ، أو ظرفية مصدرية ، أي مدة وجوده .

<sup>(</sup>١) لقلبك: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف.

<sup>(</sup>٢) (إن) حرف شرط جازم (قلت) جملة الشرط غير الظرفي ، لا محل لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٣) استفق ، فعل أمر ، وفاعله مستتر فيه .

<sup>(</sup>٤) فعل مضارع مجزوم.

<sup>(</sup>٥) المنسجم: الدمع السائل، والمضطرم: القلب المشتغل بالحب.

<sup>(</sup>٦) وهو توبيخي عند الأزهري انظر شرح البردة (للأزهري) ص ٨.

<sup>(</sup>٧) في الديوان: بفتح السين والكسر في اللسان أجود انظر (حسب).

(بين) منصوب على الظرفية (١).

(منسجم) مضاف إليه ، على تقدير موصوف محذوف ، بين المضاف والمضاف إليه (٢).

(منه) جار ومجرور (٣) متعلقان (بمنسجم) والضمير راجع إلى الصب.

(ومضطرم) بالضاد المعجمة والطاء المهملة ، معطوف على منسجم: على تقدير موصوف محذوف بين العاطف والمعطوف والتقدير: قلب مضطرم ، أي ملتهب.

**(لولا)** حرف امتناع لوجود<sup>(٥)</sup>.

(الهوى) إن كان مقصوراً ، فهو الحب ، وهو المراد هنا ، وإن كان ممدوداً فهو النوى الذي بين السماء والأرض (٢٠) ، مبتدأ والخبر محذوف لكونه كوناً مطلقاً والتقدير ، لولا الهوى موجود).

(لم ترق) بضم التاء الفوقية ، (جازم ومجزوم).

(دمعاً) مفعول به .

 <sup>(</sup>١) أى الظرفية المكانية.

<sup>(</sup>٢) تقديره: ما بين دمع منسجم وقلب مضطرم.

 <sup>(</sup>٣) ليس الضمير هنا مجروراً بل هو في محل جر ، وقد درج المؤلف على التساهل في
 هذا في إعراب البديعية كلها.

 <sup>(</sup>٤) البان: شجر طيب الرائحة يتخذ منه دهن يعرف بدهن البان ، والعلم: الرمح في رأسه
راية ، وقد يراد به الجبل.

انظر اللسان (علم).

<sup>(</sup>٥) شرط غير جازم.

<sup>(</sup>٢) انظر الانصاف المسألة (١٠٩).

(على طلَل) بطاء مهمله ولام ، مفتوحتين متعلقان (بترق) (1/٤) وجملة ، لم ترق ومعمولاها<sup>(۱)</sup> ، لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لولا.

والطللّ: ما بقي<sup>(٢)</sup> من آثار الدار. و(على) إما للاستعلاء<sup>(٣)</sup> على أصلها. وإما للتعليل ، نحو ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ ﴾ (٤).

(ولا أُرقت) بفتح الهمزة وكسر الراء وفتح التاء: (فعل وفاعل ، معطوف على جواب (لولا) و(لا) زائدة لتوكيد النفي و(أرقت) ـ وهو فيه لغتان<sup>(٥)</sup> ـ وهو القلق.

(لذكر البان) جار ومجرور ، ومضاف إليه ، متعلقان (بأرقت).

٢ - [فكيفَ تُنكِرُ حُبّاً بعدَما شَهدَتْ

به عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمَ المَّا

(فكيف) اسم استفهام ، ومعناه هنا التعجب (متعلق بتنكر)<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل (ومعموليها).

<sup>(</sup>٢) أي ما بقى شاخصاً ، وإلا فهو الرسم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (للاستعانة) وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢/ ١٨٥.

 <sup>(</sup>٥) أرقت: سهرت ، والأرق ذهاب النوم بالليل ، وفي (المحكم) ذهاب النوم لعلة (تاج العروس) أرق.

<sup>(</sup>٦) جعل من الدمع والسقم شاهدين صادقين على شدة وجد هذا المحب ، وهو مصطلح شرعي.

<sup>(</sup>٧) علَّقها بوصفها ظرفاً ، أخذاً بكلام سيبويه. وهي اسم في محل نصب على الحال. وفصّل السيوطي في ذلك فقال: ٥ وأما «كيف» فالغالب فيها أن تكون اسم استفهام إما حقيقياً نحو كيف زيد؟ وإما غيره نحو (كيف تكفرون بالله)؟ وتقع خبراً قبل ما لا يتسغني به نحو (كيف أنت) و(كيف كنت)؟ ومفعولاً (كيف ظننت زيداً)؟ وحالاً قبل ما يستغني به (كيف جاء زيد)؟ أي: على أي حال جاء زيد، وإنما بنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام، وبُنيت على الفتح طلباً للخفة. وعن سيبويه إن (كيف) ظرف، وأنكره الأخفش والسيرافي وقالا: هي اسم غير ظرف.

وقال ابن مالك: لم يقل أحد إن كيف ظرف إذ ليست زماناً أو مكاناً ، ولكنها لما كانت=

(تنكر) بضم التاء الفوقية ، فعل مضارع ، وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره أنت.

(حبأ) بضم الحاء وكسرها<sup>(١)</sup> مفعول به.

(بعد) ظرف ، متعلق (بتنكر).

(ما) موصول حرفي.

(شهدت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث.

(به علیك) متعلقان<sup>(۲)</sup> (بشهدت).

(عدول) فاعل (شهدت).

(الدمع) مضاف إليه،

(والسقم) بفتحتين ، معطوف على الدمع ، وجملة شهدت وما بعدها ، صلة ما ، وما وصلتها في تأويل مصدر؛ مجرور بإضافة بعد إليها<sup>(٣)</sup>.

 ٧ \_ [وَأَنْبُتَ<sup>(٤)</sup> الوَجْدَ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وضنَى مِثْلَ البَهارِ علَى خَدَّيْدَ والعَنَمِ<sup>(٥)</sup>]

(وأثبتَ الوجدُ) فعل وفاعل ، معطوف على «شهدت».

تفسر بقولك على أي حال لكونها سؤالًا عن الأحوال العامة سُميت ظرفاً ، لأنها في تأويل الجار والمجرور ، واسم الظرف يطلق عليها ، قال ابن هشام: وهذا حسن ، انظر الفرائد الجديدة ص ٤٠٦ .

وشرح المفصل ٢٠٩/٤ ـ ١١٠ وخطا متعثرة (٩٤ ـ ٩٥) والمغني/٢٧٠ وهمع الهوامع ٢١٤/١.

<sup>(</sup>١) هي بالضم مصدر وبالكسر بمعنى المحبوب انظر اللسان (حبب).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل (متعلقان) يريد بهما (به) و(عليك).

<sup>(</sup>٣) أي: بعد شهادة عدول الدمع والسقم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فأثبت ، والتصويب من الديوان وشرح البردة.

 <sup>(</sup>٥) الخطان مجريا الدمع على الخدين.
 البهار: ورد أصفر، والعنم ورد أحمر (انظر اللسان) بهر/ عنم.

(خطئ) بفتح الخاء، والطاء المهملة وسكون الياء \_ مفعول (١) (أثبت)، وحذفت النون للإضافة.

(عبرةٍ) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ، مضاف إليه.

(وضني) بالمعجمة والقصر ، معطوف على خطى.

(مِثْلُ) بالنصب ، نعت خطى وضني.

(البّهار) بفتح الموحدة ، مضاف إليه.

(على خديكَ) في موضع الحال<sup>(٢)</sup> من (خطي وضني).

(والعَنَم) بفتح العين المهملة والنون ، معطوف على البهار ، وهو شجر له أغصان حمر لينة ، وقيل: نبت بالهند له حب أحمر.

٨ ـ [نَعَمْ ، سَرَى طَيَفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرْقَنِي
 والحُـبُ يَعْتَـرِضُ اللَّـذاتِ بـالألَـم]

(اعم) حرف جواب.

(سرى) فعل ماض.

(طيف) بفتح المهملة وسكون الياء التحتية ـ فاعل سرى.

(مَن) بفتح الميم ، اسم موصول (٣) في موضع جر بالإضافة .

(أهوى) فعل مضارع ، وفاعله ، مستتر مسند إلى المتكلم ، والجملة صلة (من)(٤) والعائد محذوف ، أي أهواه.

<sup>(</sup>١) مفعول به منصوب ، وعلامة نصب الياء لأنه مثنى.

<sup>(</sup>۲) متعلقان بحال محذوفة من خطى وضنى تقديره (بادياً) على خديك.

<sup>(</sup>٣) بمعنى الذي مبنى على السكون.

<sup>(</sup>٤) لا محل لها من الإعراب فهي صلة الموصول.

(فأرقني) فعل ماض ، وفاعله (٤/ب) مستتر فيه يعود على (طيف) معطوف على (سرى)(١).

(والحبُ) بضم الحاء المهملة مبتدأ (٢).

(يعترضُ) بفتح التحتية وكسر الراء ، بالضاد المعجمة ، فعل مضارع. وفاعله مستتر فيه جوازاً يعود على (الحب).

(اللذاتِ) مفعول به <sup>(٣)</sup> ، والجملة خبر المبتدأ.

(بالألم) متعلقان (بيعترض).

٩ \_ [يا لائِمي في الهَوَى العُذْرِيِّ مَعْذِرةً
 مِنْتِيَ إليكَ ولو أَنْصَفْتَ لَـمْ تَلُـم (٤٠)]

(یا) حرف نداء.

(لائمي) منادى مضاف إلى ياء المتكلم منصوب بفتحة مقدرة على الميم ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة و(الياء) في محل جر بالإضافة.

(في الهوى) متعلقان (بلائمي).

(العذري) بالذال المعجمة ، صفة الهوى.

<sup>(</sup>١) والياء ضمير متصل مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٢) الواو للاستثناف وجملة و(الحب يعترض) استثنافية لا محل لها من الإعراب.

 <sup>(</sup>٣) مفعول به منصوب بالكسرة عوضاً عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.

<sup>(</sup>٤) الهوى العذري: الحب العفيف مما عُرف به بنو عذرة. وهي قبيلة من العرب اشتهرت بالعشق ، والعفة ، واشتهر منهم جميل بن عبد الله بن مَعْمَر وبثينة بنت الحباء ، وعُروة بن حِزام بن مالك صاحب عَفراء بنتُ مهاصر بن مالك ، وهي بنت عمه ، مات من حُبها. . . وغيرهم. انظر تاج العروس/ عذر ، وجمهرة أنساب العرب/ ٤٤٩.

(معذرةً) منصوب(١) بفعل محذوف تقديره أعتذر [إن كان المراد بها المصدر].

(منى إليك) متعلقان (بمعذرة).

(ولو) حرف شرط<sup>(۲)</sup>.

(أنصفت) بفتح التاء ، فعل الشرط<sup>(٣)</sup>.

(لم تَكُم) بفتح التاء الفوقية وضم اللام جواب الشرط<sup>(٤)</sup>.

١٠ \_ [عَدَنْكَ حَاليَ لا سِرِّي بمُسْتَسْرٍ

عَسنِ السوُّشاةِ وَلا دائسي بمُنْحَسِم]

(عدتُكَ) فعل ، ومفعول مقدم.

(حالي) بحاء مهملة ، فاعل مؤخر .

(لا) نافية<sup>(٥)</sup>.

(سري) بكسر السين المهملة ، اسم لا ، مضاف إلى ياء(٦) المتكلم.

(بمستتر)<sup>(۷)</sup> جار ومجرور في موضع نصب على أنه خبرها .

(عن الوشاق) بواو مضمومة ، جار ومجرور متعلقان (بمستتر).

<sup>(</sup>١) ويصح فراءته بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه معذرةٌ.

<sup>(</sup>۲) غير جازم.

<sup>(</sup>٣) جملة أنصفت ، جملة الشرط غير الظرفي لا محل لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٤) جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب.

 <sup>(</sup>٥) نافية تعمل عمل ليس (سري) اسم (لا) مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على
 ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مضاف لياء المتكلم. وانظر اللسان (ضيف).

 <sup>(</sup>۷) الباء حرف جر زائد (مستتر) اسم مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه (خبر) لا ،
 وكذلك بمنحسم.

(ولا) نَافية.

(دائي) اسم لا.

(بمنحسم) بسِين وحاء مهملتين خبرها: وهو المنقطع.

١١ \_ [مَحَّضْتَني النُّصْحَ لكِنْ لستُ أَسْمَعُهُ

إِنَّ المحِبِّ عَنِ العُنَّالِ في صَمَم (١)]

(محضتني) فعل وفاعل ومفعول أول.

(النصح) مفعول ثان.

(لكن) حرف<sup>(٢)</sup> استدراك.

(**لست)** بضم التاء ، فعل ماض ناقص (٣) ، والتاء اسمها .

(أسمعه) فعل وفاعل ومفعول ، والجملة في موضع نصب خبرها.

(إنَّ) من الحروف المشبهة بالفعل.

(المحب) اسمها.

(عن العذال) بذال معجمة ، متعلقان بصمم ، فإن قيل معمول المصدر لا يتقدم عليه قلت في غير الظرف [والجار والمجرور] لأنهم يتوسعون فيهما

ما لا يتوسعون في غيرههما.

(في صمم) في موضع رفع خبرها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) محضتني النصح: أخلصته.

<sup>(</sup>۲) حرف ابتداء واستدراك.

 <sup>(</sup>٣) فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ، والتاء ضمير متصل
 مبني على الضم في محل رفع اسم ليس .

 <sup>(</sup>٤) الجار والمجرور متعلقان بخبر (إن) محذوف.

١٢ ـ [إنّي اتَهْمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ في عَذَلٍ
 والشَّيْبُ أَبْعَـدُ فـي نُصْـح عَـنِ التُّهَـم]

(إني) من الحروف المشبهة بالفعل ، والياء اسمها.

(اتهمت) فعل ، وفاعل ، والجملة في محل رفع على أنه خبرها.

(نصيح الشيب) مفعول ، ومضاف إليه ، والإضافة فيه للبيان ، أي الشيب الناصح.

(في عذل)(١) بفتح الذال المعجمة ، متعلقان (باتهمت) وهو اسم مصدر ، والمصدر بسكونها<sup>(٢)</sup>[والعذل: اللوم].

(والشيب أبعد)(٢) مبتدأ وخبر.

(في نصح عن التهم) متعلقان (بأبعد) والجملة حالية ، مرتبطة بالواو.

[التحذير من هنوي النفس]:

١٣ - [فإنَّ أمَّارَتي بالسُّوءِ ما اتَّعَظَتْ

مِنْ جَهْلِها بنَلْيس الشَّيْبِ والهَرَمِ (١)

(فإنَّ أمارتي) الفاء للتعليل (٥/ أ) وأن واسمها(٥).

(بالسوء) بضم السين ، متعلقان (بأمارتي).

(ما اتعظتُ) ما. حرف نفي ، (اتعظت) فعل ماض ، والناء للتأنيث ، وفاعله مستتر فيه يعود إلى أمارتي ، والجملة خبر (إن).

<sup>(</sup>١) في الزبدة (في عذلي).

<sup>(</sup>٢) راجع اللسان/ عذل.

<sup>(</sup>٣) الواو حالية.

<sup>(</sup>٤) الأمارة بالسوء: هي النفس.

<sup>(</sup>٥) والياء: ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر بالإضافة.

(من جهلِها) جار ومجرور ، متعلقان (باتعظت).

(بنذير) جار ومجرور ، متعلقان (باتعظت).

(الشيبِ) مضاف إليه ، والإضافة للبيان.

(والهرم) بفتحتین ، معطوف علی الشیب ، وهو: ابیضاض الشعر ، وکبر السن ، وضعف القوی.

١٤ ــ [ولا أَعدَّتْ مِنَ الفِعْلِ الجميلِ قِرَى
 ضَيْفٍ أَلـمَّ بِـرَأْسِـي غَيْـرَ مُحْنَشِــم (١٠)

(ولا أعدت)(٢) بسكون التاء ، معطوف على (اتعظت).

(من الفعل) متعلقان (بأعدت).

(الجميل) نعت الفعل.

(قرى) بكسر القاف ، وفتح الراء ، بغير تنوين لأنه مضاف منصوب على أنه مفعول (أعدت).

(ضيف) مضاف إليه.

(ألم) بفتح الميم المشددة ، فعل ماض وفاعله مستتر فيه ، والجملة في محل جر صفة لضيف.

(برأسي) جار ومجرور متعلقان (بألم) [والمجرور] مضاف إلى ياء المتكلم].

(غير) بالجر صفة ضيف ، ويجوز الفتح على أنه حال من فاعل ألم.

(محتشم) مضاف إليه.

<sup>(</sup>۱) قرَيتِ الضيف: أحسنت إليه ، وفي اللسان: أضافَهُ. وقَراء: أحسنت إليه ، إذا كسرت القاف قَصرَت ، وإذا فتحت مددّت (قرا). ألم: حل ونزل برأسي وهو الشيب.

<sup>(</sup>٢) الواو: حرف عطف (لا) نافية لا عمل لها (أعدت) فعل ماض، والتاء، للتأنيث.

١٥ \_ [لو كنت أغلَمُ أنّي ما أُوقّرهُ

كَنَمْتُ سِرًا بدا لي مِنْهُ بالكَتَمِ (١)]

(لو) حرف شرط.

(كنت) بضم التاء، فعل ماض ناقص و(التاء) اسمها، وجملة (أعلم)(٢) خبرها.

(أني) بفتح الهمزة ، حرف توكيد [ونصب] و(الياء) ضمير متصل في محل نصب اسمها.

(ما) حرف نفي ، وجملة (أوقره) من الفعل والفاعل المستتر ، والمفعول في محل رفع خبرها و(أن وما بعدها) ساد مسد مفعولي<sup>(٣)</sup>. (أعلم).

(كتمت) بضم التاء ، فعل وفاعل ، جواب (لو).

(سرأ) مفعول ، كتمت.

(بدا) فعل ماض ، وفاعله راجع إلى السر ، والجملة في محل نصب (صفة).

(لي منه) متعلقان (ببدا) والهاء راجع (لسرأ).

(بالكتم) بفتح الكاف والتاء ، متعلقان (بكتمت) وهو نبت يخلط بالحناء يختضب به.

١٦ - [مَنْ لِي بِرَدِّ جِماحٍ مِنْ غَواتَيِها كما يُردُّ جِماحُ الخَيْلِ بِاللَّجُمِ (٤)]

(من) بفتح الميم ، استفهامية ، مبتدأ ، وهو استفهام تضرع واستعطاف ، أي من يتكفل لي بردها ، تفضلاً منه .

<sup>(</sup>١) أوقره: أعظمه ، كتمت: أخفيت ، سراً: أراد به الشيب.

<sup>(</sup>٢) أعلم: فعل مضارع مرفوع ، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مفعولات.

<sup>(</sup>٤) جماح وجموح: راكب لهواه. وجمع الفرس براكبه: ذهب به جرياً غالباً لا يمكله (أساس البلاغة ص ٩٨).

(**لی**)<sup>(۱)</sup> خبره<sup>(۲)</sup>.

(برد) جار ومجرور متعلقان بماتعلق به الخبر.

(جماح) بجيم مكسورة ، والحاء مهملة . مضاف إليه (٥/ب) .

(من غوايتها) بغين معجمة مفتوحة متعلقان (برد).

(كما) الكاف: حرف جر، و(ما) مصدرية.

(يرد) فعل مضارع مبني للمفعول.

(جماح) بكسر الجيم ، نائب فاعل.

(الخيل) مضاف إليه.

(باللجم) بضم اللام والجيم ، جار ومجرور متعلقان (بيرد).

١٧ - [فلا تَرُم المعاصِي كَسْرَ شَهْوَتِها إِنَّ الطَّعسامَ يُقَوِيِّ شَهْوَةَ النَّهِمَ (٣)]

(فلاً) لا ، حرف نهي [وجزم].

(ترم) بضم الراء مجزوم بلا الناهية ، وفاعله مستتر فيه وجوباً.

(بالمعاصي) جار ومجرور متعلقان (بترم)(٤).

(كسر) مفعول ، ترم.

(شهوتها) مضاف إليه<sup>(٥)</sup>.

(إن الطعام) إن ، واسمها .

<sup>(</sup>١) لي: متعلقان بخبر محذوف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خبر.

<sup>(</sup>٣) لا ترم: لا تقصد ، ولا تطلب ، كسر الشهوة: أي صرفها.

<sup>(</sup>٤) الأفضل تعليق (بالمعاصى) بالمصدر الآتي (كسر).

 <sup>(</sup>٥) ها: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة.

يُقوي: بضم الياء ، وفتح القاف ، وتشديد الواو المكسورة ، فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه ، يعود إلى الطعام .

(شهوة) مفعول به. .

(النهم) بفتح النون وكسر الهاء (١) مضاف إليه ، والجملة في محل رفع خبر إنّ. والشهوة: ميل النفس إلى الشيء ، والنهم: الشديد الشهوة.

١٨ \_ [والنَّفْسُ كالطُّفْلِ إن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ

حُبِّ الرِّضاعِ وإِنْ تَفطمْهُ يَنْفَطِمٍ]

(والنفس) بسكون الفاء ، مبتدأ.

(كالطفل) جار ومجرور ، خبره<sup>(۲)</sup>.

(إنْ تُهمله) بضم التاء ، شرط (٣) ، وجملة (شب) بفتح المعجمة جواب الشرط (٤).

(على حب) بضم الحاء المهملة ، متعلقان (بشب).

(الرضاع) بفتح الراء وكسرها ، مضاف إليه .

(وإن تفطمه) إن ، حرف شرط ، (تفطمه) بفتح التاء الفوقية فعل الشرط ، وفاعله مستتر فيه ، و(الهاء) مفعول.

(ينفطم) بفتح التحتية ، جواب الشرط ، وهو مجزوم ، وحرك لأجل الروي.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: بكسر النون وفي الديوان: بفتح النون وفتح الهاء. والصحيح ما أثبتناه:
 راجع اللسان (نهم).

<sup>(</sup>٢) أي متعلقان بالخبر المحذوف.

 <sup>(</sup>٣) إن: حرف شرط جازم (تهمله) فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر. والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت. و(الهاء) مفعول به. وجملة (تهمله) لا محل لها جملة الشرط غير الظرفي.

<sup>(</sup>٤) جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء أو إذا الفجائية لا محل لها.

# ١٩ ـ [فاضرِف هَواها وَحاذِرْ أَنْ تُولِيّهُ إِنَّ الهَوى ما تَولَى يُضم أَوْ يَصِم (١٠)]

(فاصرف) فعل أمر ، وفاعله مستتر فيه .

(هواها) مفعول ، وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف ، و(ها) مضاف إليه.

(وحاذر) بالحاء المهملة ، والذال المعجمة ، فعل أمر.

(أن) بفتح الهمزة وسكون النون ، حرف مصدري.

(توليه) فعل مضارع منصوب (بأن) وفاعله مستتر فيه و(الهاء) ضمير المفعول به.

(إن) بكسر الهمزة وتشديد النون ، حرف توكيد [ونصب].

(الهوى) اسمها<sup>(۲)</sup>.

(ما) اسم شرط بمعنى إن.

(تولى) فعل ماض مبنى للمفعول، ويجوز بناؤه (٣) للفاعل، في محل جزم (بما).

(يصم) بضم الياء ، وسكون الصاد وكسر الميم ، جواب الشرط.

(أو) حرف عطف للتقسيم (٦/أ) نحو [قوله تعالى] ﴿ وَقَالُوا كُوبُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ ﴾ (٤).

(يصم) بفتح الياء ، وكسر الصاد المهملة ، معطوف على (يصم) وجملة الشرط وجوابه (٥٠) ، خبر (إنَّ).

<sup>(</sup>١) أن توليه: تجعله والياً عليك. يُضم: يقتل ، ويَصم: يعيب؛ من الوصم.

<sup>(</sup>٢) اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بناوء.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) جملة الشرط وجوابه سد مسد خبر (إن).

#### ٢٠ ـ [وَرَاعِها وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمَةٌ

## وإِنْ هِيَ اسْتَخْلَتِ المَرْعَىٰ فلا تُسِم(١)]

(وراعها)(٢): بفتح الراء، وكسر العين. فعل أمر، وفاعله مستتر فيه و(ها) مفعول معطوف على (اصرف). والمراعاة: الملاحظة.

(وهي)<sup>(٣)</sup>مبتدأ.

(في الأعمال) بفتح الهمزة. جار ومجرور. متعلقان (بسائمة).

(سائمة) بسين مهملة خبر المبتدأ ، والجملة في محل نصب على الحال ، مرتبطة بالواو.

(وإنُ) حرف [شرط جازم].

(هي)<sup>(١)</sup> فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير، وجملة (استحلت)<sup>(٥)</sup> مفسرة.

(المرعى) مفعول [به].

(فلا) حرف نهي.

(تسم) بضم التاء وكسر السين المهملة مجزوم بلا ، وحركت بالكسر لأجل القافية ، ومفعوله محذوف ، والجملة جواب الشرط.

واقترنت بالفاء لأنها جملة طلبية.

<sup>(</sup>١) السوم: الرعي في العشب المباح.

<sup>(</sup>٢) الواو. حرف عطف ، راعها فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة.

<sup>(</sup>٣) الواو حالية (هي) ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.

<sup>(</sup>٤) (هي) فاعل بفعل محذوف يفسره (استحلت) هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب الأخفش والكوفيون إلى أن (هي) مبتدأ ، وجملة (استحلت المرعى) من الفعل والفاعل والمفعول ، خبره. (شرح البردة للأزهري ص ١٧). والصحيح ما ذهب إليه البصريون.

<sup>(</sup>٥) استحلت: فعل ماض مبني على الفتح ، والتاء: للتأنيث ، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين.

## ٢١ ـ [كَم حَسَّنت لَذَّةً لِلمُرءِ قاتِلَةً

# مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّمَّ في الدّسم (١)

(كم) خبرية بمعنى كثير ، في محل نصب على المصدرية ، أي كم تحسينة له .

(حسنت) بتشديد السين المهملة ، فعل ماض. وفاعله يعود على النفس.

(لذة) بفتح اللام والذال المعجمة ، مفعول (حسنت).

(للمرء) جار ومجرور متعلقان (بحسنت).

(قاتلة) نعت للذة.

(من حيث) (٢) بتثليث المثلثة ، متعلقان (بقاتلة).

(لم) حرف نفي وجزم.

(يدر) مجزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف آخره.

(أنَّ) بفتح الهمزة وتشديد النون ، حرف توكيد [ونصب].

(السم) بتثليث السين<sup>(٣)</sup> ، اسمها.

(في الدسم) بفتحتين ، جار ومجرور ، خبر أن ، وأن ومعمولاها في محل نصب ، مفعول يدري<sup>(٤)</sup> ، (ويـدري) ، ومعموله في موضع خفض بإضافة حيث إليه.

<sup>(</sup>١) الدَّسَمُ: أي الودَّك كالدهن.

 <sup>(</sup>۲) حيث: اسم مبني على الضم في محل جر بمن.
 وفي تثليث الثاء: انظر تاج العروس (حيث) وهمع الهوامع: ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المثلث للبطليوسي ٢/ ٤١٤ ، واصلاح المنطق: ص: ٩١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بدر.

٢٢ ـ [وَاخْشَ الدَّسائِسَ مِنَ جُوعٍ ومِنْ شِبَعِ
 فُــرُبٌ مَخْمَصَــةٍ شَــرٌ مِــنَ التُّخَــمِ (١١)]

(واخش<sup>(۲)</sup> الدسائس) فعل ، وفاعل ، ومفعول به.

(من جوع ومن شبع (٢)) في موضع الحال من الدسائس.

(فرب مخمصة (٤)) جار ومجرور في موضع رفع بالابتداء.

(شر) خبره. كقوله: شرحاد.

(من التخم) بضم التاء الفوقية وفتح الخاء المعجمة ، متعلقان (بشر) وهو جمع تخمه ، وهو فساد الطعام في المعدة ، بإدخال بعضه على بعض ، قبل انهضامه (٦/ب) والدسائس: جمع دسيسة وهي. المكر الخفي ، و(رب) حرف تقليل.

٢٣ ـ [واسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِ قد امْتَلاْتْ
 مِسْنَ المَحسارِم وَالسَزَمْ حِمْيَـةَ النَّـدم (٥)]

(واستفرغ الدمع) فعل أمر<sup>(٦)</sup> ، وفاعل ، ومفعول.

(من عين)<sup>(٧)</sup> حال من الدمع.

(قد) حرف تحقيق.

<sup>(</sup>١) المخمصة: الجوع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: واخشى. واخش: فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة من آخره.

<sup>(</sup>٣) متعلقان بحال محذوفة من الدسائس.

<sup>(</sup>٤) فرب مخمصة (رب) حرف جر شبيه بالزائد (مخمصة) اسم مجرور برب لفظاً، مرفوع محلاً على أنه مبتدأ.

أي الزم نديماً يحميك من عقاب الله بتوال عفوه وغفرانه.

<sup>(</sup>٦) فعل أمر مبنى على السكون وحرك بالكسر اللتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٧) جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة من الدمع.

(امتلأت) فعل ماض ، وفاعله مستتر راجع إلى العين ، والتاء للتأنيث.

(من المحارم) جار ومجرور ، متعلقان (بامتلأت).

(والزم) بفتح الزاي ، فعل أمر ، وفاعله مستتر فيه .

(حمية) بكسر الحاء المهملة ، مفعول به ، والجملة معطوفه على (استفرغ).

(الندم) مضاف إليه.

٢٤ ـ [وخالِفِ النَّفْسَ والشَّيْطانَ واعْصِهمِا

وإنْ هُما مَحّضاكَ النُّصْحَ فاتَّهِم]

(وخالف) فعل أمر (١) ، وفاعله مستتر فيه وجوباً.

(النفس) مفعول به.

(والشيطان) معطوف على النفس.

(واعصهما) فعل أمر ، والفاعل مستتر(٢) ، والمفعول معطوف على (خالف).

(وإن) حرف شرط.

(هما) فاعل بفعل محذوف (٣) يفسره المذكور.

(محضاك) فعل ، وفاعل ، ومفعول ، [أول].

(النصح) مفعول ثان ، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة.

(فاتهم)<sup>(١)</sup> جواب الشرط مقرون بالفاء ، والجملة في محل جزم ، وحرك بالكسر للقافية .

(٢) في الأصل: المستتر.

(٤) فعل أمر.

<sup>(</sup>١) مبنى على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٣) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بفعل محذوف (وذلك لاختصاص (إن) بالدخول على الأفعال.

### ٢٥ \_ [وَلا تُطِعْ منهما خَصْماً وَلاَ حَكَماً

# فَ أَنْتَ تَعْرِفُ كَشِدَ الخَصْمِ وَالحَكَمِ]

(ولا) حرف نهي.

(تطع) مجزوم بلا الناهية.

(منهما) جمار ومجمرور متعلقهان (بتطع)<sup>(۱)</sup> وضميم التثنية راجع للنفس والشيطان.

(خصماً) مفعول تطع.

(ولا حكما) بفتحتين معطوف على خصماً وزيدت (لا) للتوكيد(٢).

(فأنت) ضمير منفصل في محل رفع بالابتداء.

(**تعرف**)<sup>(3)</sup> خبره.

(كيد) مفعول (تعرف)<sup>(٤)</sup>.

(الخصم) مضاف إليه .

(والحكم) بفتحتين معطوف عليه.

٢٦ \_ [أَسْتَغْفِرُ اللهُ مِنْ قَوْلٍ بِلاَ عَمَل

لقَد نَسَبُستُ به نَسْلاً لذِي عُقُم (٥)]

(أستغفر) بفتح الهمزة ، فعل مضارع وفاعله مستتر فيه [وجوباً].

(الله) منصوب على التعظيم.

<sup>(</sup>١) بل متعلقان بحال من (خصماً وحكماً) لتقدم الصفة على الموصوف.

<sup>(</sup>٢) أي لتوكيد النفي. .

<sup>(</sup>٣) فعل مضارع مرفوع والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بتعرف.

<sup>(</sup>٥) أي أستغفر الله لأنني أقول ولا أعمل، كمن ينسب نسلا لمن لا ينجب، فقوله زور وبهتان.

(من قول) جار ومجرور ، متعلقان (باستغفر).

(بلا عملٍ) نعت لقولٍ.

(لقد) اللام في جواب قسم محذوف و(قد) حرف تحقيق.

[والتقدير: والله لقد نسبت].

(نسبت) بفتح المهملة ، وسكون الموحدة ، وضم التاء ، فعل وفاعل.

(به) جار ومجرور ، متعلقان (بنسبت).

(نسلا) مفعول ، نسبت.

(لذي) بكسر اللام والذال المعجمة ، جار ومجرور متعلقان (بنسبت).

(عُقُم) بضم القاف مع ضم العين ، لغة في سكونها (١) مع ضم العين وفتحها ، وهو من لم يلد (مضاف إليه).

٢٧ \_ [أَمَرْتُكَ الخيْرَ لَكِنْ ما ائتَّمَرْتُ بِهِ

وما اسْتَقَمْتُ فما قَوْلِي لَكَ: اسْتَقِم!]

(أمرتك) فعل وفاعل ومفعول.

(الخير) مفعول ثان (٢).

(لكن) حرف استدراك.

(ما) نافية.

(ائتمرت) (۳) بضم التاء ، فعل ماض ، وفاعل ، والأصل اثتمرت بهمزة مكسورة فساكنة ، قلبت الثانية ياء ، لسكونها وانكسار ما قبلها .

انظر اصلاح المنطق: ص/ ٩٣.

 <sup>(</sup>۲) بل هو منصوب على نزع الخافض ، لأن عامله (أمرتك) يتعدى بالباء وبدونها فنقول أمرتك الخير وبالخير . انظر: تاج العروس (أمر).

 <sup>(</sup>٣) رسمها في الأصل (اءتمرت) مع أن الشارح أرادها بالياء بتخفيف الهمز بدليل تحليله
 إياها بعد ، وهو تخفيف غير ملزم.

(به) متعلقان (بائتمرت).

(رما) نافية (اسقمت) بالضم ، فعل وفاعل.

(فما) استفهامية ، مبتدأ.

(قولي) بفتح القاف ، خبره.

(لك) جار ومجرور ، متعلقان (بالقول).

(استقم) فعل أمر وفاعل ، والجملة في محل نصب بقولي.

٢٨ \_ [ولا تَسزَرَدتُ قبلَ المَسوَّتِ نِافِلةً

وَلَمْ أُصَـلً سِسوى فَرضٍ ولَـمْ أَصُـم (١)]

(ولا) حرف نفي.

(تزودت) بضم التاء ، فعل وفاعل.

(قبل) ظرف زمان منصوب<sup>\*(۲)</sup> (بتزودت).

(الموت) مضاف إليه.

(نافلة) بالفاء ، مفعول تزودت.

(ولم) حرف نفي وجزم.

(أصل) فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء.

(سوى) بكسر السين وضمها ، مفعول أصلي (٣)، لا ظرف مكان.

(فرضِ)<sup>(٤)</sup> مضاف إليه.

<sup>(</sup>١) نافلة: عَطّيةُ التطوع. انظرَ اللِّسان (نفل).

<sup>(</sup>٢) متعلق بالفعل (تزودت).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مفعول أصل.

<sup>(</sup>٤) إنما خص الصلاة والصوم بالذكر لأنهما محض عبادة بدنية.

(ولم أصم) معطوف [على](١) أصلّي ، وحذف المفعول من الثاني لدلالة الأول<sup>(٢)</sup> عليه ، والتقدير: ولم أصم سوى فرض.

[مندح الترسيول التكتريتم]:

٢٩ \_ [ظَلَمْتُ سُنَّةً مَنْ أَحْيا الظَّلامَ إلى

أنِ اشْتكَتْ قَدَماهُ الضُّرَّ مِنْ وَرَم](٣)

(ظلمت) بضم التاء ، فعل وفاعل.

(سنة) بضم السين مفعول به .

(من)(١) بفتح الميم ، مضاف إليه .

(أحيا الظلام)(ه) فعل وفاعل ، ومفعول به ، والجملة صلة من ، وعائدها ، فاعل أحيا المستتر.

(**إلى)** حرف جر.

(أنِ) بفتح الهمزة وسكون النون ، وكسرت لالتقاء الساكنين ، موصول حرفي .

(اشتكت قدماه) فعل وفاعل<sup>(١)</sup> ، صلة أن<sup>(٧)</sup>.

(الضر) بضم المعجمة ، مفعول اشتكت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: معطوف أصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الثاني.

<sup>(</sup>٣) أحيا الظلام: أحبا الليل لقيامه مصلياً.

<sup>(</sup>٤) من: اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أحى.

 <sup>(</sup>٦) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ، وحذفت النون للإضافة. والهاء: ضمير متصل مبنى على الضم في محل جر بالإضافة.

<sup>(</sup>٧) المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل جر بإلى.

(من ورم) جار ومجرور في موضع الحال من الضر ، أو متعلقان (باشتكت) على أن (من) تعليلية .

# ٣٠ ـ [وشَدَّ مِنْ سَغَبٍ أحشاءَهُ وَطَوى

## تَحْسَتَ الحِجَسارةِ كشحساً مُتْرَفَ الأَدَم (١)]

(وشد) بفتح<sup>(٢)</sup> الشين المعجمة ، فعل وفاعله مستتر فيه .

(من سغب) بفتح السين المهملة ، والغين المعجمة ، متعلقان (بشد) و(من) تعليلية والسغب: الجوع الشديد ، وربما يقال العطش أيضاً (٣٠٠).

(أحشاءه) مفعول (شد)(٤) وهو الجوف ، سمي بذلك لأنه يُحشي (٥) الطعام (٢) والشراب.

(وطوى) بفتح الواو معطوف على (شد).

(تحت) ظرف مكان منصوب (بطوى).

(الحجارة) مضاف إليه.

(كشحاً) بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة وبالحاء المهملة مفعول (طوى) والكشح: الجنب، وهو الخصر أيضاً (٧/ب).

.....

الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع. المترف: المنعم، والأدم: بفتحتين جمعً أديم، والأدمة: باطن الجلد الذي يلي اللحم، والبشرةُ ظاهرُها.

(٢) قال في الأصل (بضم الشين وهو مرجوح بدليل الفعل (أحيا) قبله و(طوى) بعده وهي بالفتح في الديوان ص ١٩٢ وشرح الغزي: ص ٦٣ وحاشية الباجوري ص ٢٣.

(٣) كذا في التاج: (سغب).

(٤) في الأصل: مفعول بشد.

(٥) الحشى: ما دون الحجاب مما في البطن كُله من الكبد والطحال والكرش ، وظاهر البطن ، وهو الحضن ويقال: هو لطيف الحشى إذا كان أهيف ضامر الخصر . وانظر اللسان/حشا.

(٦) في الأصل (يحشي الطعام) وصوابه لو صح المعنى (يحشو).

(مترف) بسكون التاء الفوقية وبالراء المهملة المفتوحة وبالفاء ، نعت لكشيح ، والمترف: ناعم الجلد شديد النعومة جداً.

(الأدم) بفتح الهمزة والدال المهملة ، مضاف إليه ، من إضافة الضمير المفعول إلى نائب الفاعل ، وأصله مترفأ أديمه ، والأديم: الجلد.

**(وراودته)** فعل<sup>(۱)</sup> ، ومفعول.

(الحيال) فاعل.

(الشم) بضم الشين المعجمة ، أي العوالي (نعت الجبال).

(من ذهب) في موضع الحال<sup>(٢)</sup> ، من الجبال.

(عن نفسه) جار ومجرور متعلقان (براودته).

(فأراها)<sup>(٣)</sup> بفتح الهمزة والراء المهملة، فعل وفاعله مستتر، و(ها) مفعول به.

(أيما) بفتح الياء التحتية المشددة ، نعت لمصدر محذوف ، والتقدير: فأراها شحماً أيّ ، و(ما) زائدة.

(شمم) بفتح الشين المعجمة والميم ، مضاف إليه.

٣٢ - [وَأَكَّدَتُ زُهْدَهُ فيها ضَدُورَتُهُ

إنَّ الضَّسرورَةَ لا تَعْسدُو علسى العِصَسم]

(وأكدت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث.

 <sup>(</sup>١) فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث ، والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٢) الجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة من الجيال.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فارها.

(زهده) مفعول أكدت ، ومضاف إليه ، والزهد: ترك الشيء (١) ، والرغبة عنه، وفسر بعضهم الزهد: بأن يأخذ من الحالات ما يكفيه ويترك ما زاد (٢).

(فيها) جار ومجرور متعلقان (بالزهد).

(ضرورته) فاعل أكدت. ومضاف إليه.

(إن الضرورة) إن واسمها.

(لا تعدو) (لا) حرف نفي. (تعدو) بالعين المهملة ، فعل مضارع وفاعله مستتر فيه. والجملة في محل رفع خبر إنّ.

(على العصم) بكسر العين وفتح الصاد المهملتين (جار ومجرور متعلقان (بتعدو) والعصم: جمع عصمة ، وهي قوة من الله تعالى في عبده ، تمنعه من ارتكاب شيء من المعاصى والمكروهات.

#### ٣٣ \_ [وكينف تَدْعُو إلى الدُّنيا ضَرُورَةُ مَنْ

لولاة لَم تُخرَجِ الدنيا مِنَ العَدَمِ]

(وكيف)<sup>(۲)</sup> استفهام انكاري بمعنى لا النافية (٤) متعلق (بتدعو).

(تدعو) فعل مضارع.

(إلى الدنيا) جار ومجرور متعلقان (بتدعو).

(١) في الأصل: تركاً لشيء.

 (٢) لا يقال (الزُّهذ) إلا في الدين خاصة ، وهذا التفصيل نقله أئمة اللغة عن الخليل (ضدُّ رَغِب).

وزَهِدَ فيه ، وعنه ، بمعنى تركه وأعرض عنه . وفي حديث (الزهري) عن الزهد . فقال: قمو ألا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره انظر تاج العروس (زهد) .

(٣) اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم و(كيف) لا تعلق: راجع حواشى البيت السادس في ص ٦٨.

(٤) في شرح البردة للأزهري ص ٢٦ (بمعنى (ما) النافية).

(ضرورة) فاعل (تدعو)<sup>(١)</sup>.

(من)<sup>(۲)</sup> في محل جر بالإضافة .

(لولاه) جار ومجرور عند سيبوبه ، لا تتعلق بشيء (٣). وذهب الأخفش إلى أنها غير جارة ، وأن الضمير بعدها مرفوع المحل بالابتداء. والخبر محذوف، أي موجود، لكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع.

(لم تخرج) ببناء (تخرج) للمفعول به ، أو للفاعل.

(الدنيا) نائب الفاعل.

(من العدم) جار ومجرور متعلقان (بتخرج) والجملة جواب لولا ، ولولا وجوابها صلة (من) والعائد الهاء ، من لولاه (٨/ أ).

## ٣٤ \_ [مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الكَوْنَانِن (١) والشَّقَلَيْن (٥)

والْفسرِيقَيْسنِ من عُسرْبٍ ومن عَجَسم]

(محمد سيد) مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون [محمد] بدلاً من فاعل (أحيا الظلام)(٢) قبله، ويجوز نصبه أيضاً على المدح، وجره بدلاً من (من) ونصبه على المدح.

(الكونين) مضاف إليه (٧).

(١) في الأصل: بتدعوًا.

<sup>(</sup>٢) اسم موصول بمعنى الذي مبنى على السكون.

<sup>(</sup>٣) لأنه حرف جر شبيه بالزائد ، والراجح لدي ما ذهب إليه الأخفش تغليباً للكثير في استعمالها على القليل وهو اقترانها بالضمير المتصل. وهذا رأي الكوفيين. انظر الإنصاف ٢/ ٦٨٧ وابن يعيش ٣/ ١١٨. والجني الداني.

<sup>(</sup>٤) قيل في تفسير الكونين أنهما المدنيا والآخرة، وفي النفس من إرادة معنى الآخرة شيء.

 <sup>(</sup>٥) الثقلان: الإنس والجن سُمِّيا بذلك لكونهما ثقيلين على وجه الأرض. وهي كالحمولة لهما. أو لأنهما مثقلان بالتكليف وغيرها من الأقوال (انظر الكليات ٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أحى.

<sup>(</sup>٧) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى.

(والثقلين والفريقين) معطوفان على الكونين.

(من عرب) بضم العين وسكون الراء ، حال<sup>(١)</sup> من الفريقين.

(ومن عجم) بفتحتين معطوف على (من عرب).

ومن فيهما بيانية ، وهذا وما قبله من عطف الخاص على العام.

٣٥ \_ [نَبِيُّنا الآمِرُ النَّاهِي فلا أَحَدٌ (٢)

أبسرً فسي قَسول «لا» مِنْسهُ ولا «نَعَسم»]

(نبينا الآمر ، الناهي) أخبار لمحمد ، أو عطف بيان.

(فلا) الفاء ، لمجرد العطف و(لا) بمعنى ، ليس.

(أحدٌ) بالرفع ، اسمها.

(أبر) بالنصب ، خبرها<sup>(٣)</sup> ، ويجوز رفعه على الخبر. وإهمال (لا).

(**في قول)** بلا تنوين ، متعلقان (بأبرّ) وهو مضاف.

(لا) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى المفعول ، بعد حذف فاعله ، والمراد هنا لفظها ، لأن الحروف لا تضاف.

(منه) متعلقان (بأبر) والضمير له ﷺ.

(ولا نعم) بفتح النون والعين ، في محل جر بمضاف محذوف تقديره: ولا قول نعم و(لا ، ونعم) من أحرف الجواب.

٣٦ \_ [هُوَ الحبيبُ الذي تُرْجَى شَفاعتُهُ

لِكِلِّ هَموْلٍ مِنَ الأهموالِ مُقْتَحَمِ]

(هو) مبتدأ .

أي أن الجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة من الفريقين.

<sup>(</sup>٢) أحد: من الخلق.

<sup>(</sup>٣) وهو ممنوع من الصرف لأنه اسم تفضيل على وزن أفعل.

- (الحبيب) خبر.
- (الذي)(١) صفة الحبيب.
- (ترجى) فعل مضارع مبني للمعفول.
- (شفاعته) نائب الفاعل. والجملة صلة الذي ، والعائد الهاء في شفاعته ، المجرور بالإضافة.
  - (لكل) جار ومجرور ، متعلقان (بترجي).
    - (هول) مضاف إليه ، والهول: الخوف.
  - (من الأهوال) جار ومجرور ، متعلقان بمحذوف نعت لهول.
- (مقتحم) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ، والحاء مفتوحة مهملة بعدهم . (نعت هول أيضاً).

#### ٣٧ \_ [دَعا إلى اللهِ فالمُسْتَمسْكُونَ بِهِ

مُسْتَمْسِكُ ونَ بِحَبْلِ غيرِ مُنْفَصِم

(دعا) فعل ماض ، وفاعله مستتر فيه جوازاً ، راجع إلى النبي ﷺ.

(إلى الله) جار ومجرور ، متعلقان (بدعا).

(فالمستمسكون) مبتدأ<sup>(۲)</sup>.

(به) جار ومجرور متعلقان (بالمستمسكون).

(مستمسكون) خبر المبتدأ، وسوغ [ذلك](٣)، اختلافهما متعلَّقاً وتعريفاً وتنكيراً.

(بحبل) بالحاء المهملة ، والباء الموحدة ، متعلقان (بمستمسكون).

<sup>(</sup>١) اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع صفة.

 <sup>(</sup>۲) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم ، والفاء للاستئناف.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل (وسوغ الابتداء بالنكر) وهم من الناسخ. والإضافة من الأزهري والعبارة
 عند الأزهري: ٥اختلافهما تعريفاً وتنكيراً ومتعلَّقاً ٥ ص ٢٨.

(غير) بالجر ، صفة حبل.

(منفصم) بالفاء والصاد المهملة مضاف إليه ، أي منقطع .

٣٨ \_ [فَاقَ النَّبِيِّنَ فَي خَلْقٍ وَفَي خُلُقٍ وَلَـمْ يُسدانُـوهُ فَسِي عِلْـم وَلاَ كَـرَم]

(فاق النبيين) فعل ، وفاعل ، ومفعول(١).

(في خلقٍ) (٨/ ب) بفتح المعجمة وسكون اللام متعلقان (بفاق).

(وفي خلق) بضم المعجمة واللام متعلقان (بفاق).

(ولم يدانوه) جازم ومجزوم<sup>(۲)</sup>.

(في علم) بكسر العين ، جار ومجرور متعلقان (بيدانوه).

(ولا كرم) معطوف على علم ، وأعاد (لا) لتوكيد النفي (٣).

٣٩ \_ [وَكَلُّهُم مِنْ رسَولِ اللهِ مُلْتمِس

غَرْفًا من البَحْرِ أَوْ رَسْفَالْ عَنَ الدِّيمِ]

(وكلهم) مبتدأ<sup>(ه)</sup> ، ومضاف إليه .

(من رسول الله) جار ومجرور ، ومضاف إليه ، متعلقان (بملتمس).

<sup>(</sup>١) النبيين: مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم.

 <sup>(</sup>۲) يدانوه: فعل مضارع مجزوم (بلم) وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. و(الهاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (للتوكيد النقي) ولا ندخل أل على المضاف والمضاف إليه إلا في حالات ليست هذه منها.

<sup>(</sup>٤) الرشف: المص.

 <sup>(</sup>٥) وكلهم: مبتدأ مرفوع. و(الهاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة ، والميم علامة جمع الذكور.

(ملتمس) خبره ، وأفرده <sup>(١)</sup> مراعاة اللفظ.

(غرفاً) بفتح المعجمة ، وسكون المهملة ، وفتح الفاء ، مفعول ملتمس.

(من البحر) جار ومجرور ، متعلقان (بغرفاً).

(أو رشفاً) بفتح الراء ، وسكون الشين المعجمة وبالفاء، معطوف على (غرفا).

(من الديم) بكسر الدال المهملة ، وفتح الياء التحتية ، جمع ديمة ، وهي المطر الدائم<sup>(٢)</sup>.

جار ومجرور متعلقان (برشفاً).

٤٠ [وَوَاقِفُون لَسَدَيْهِ عنسدَ حَسدٌ هِسمُ
 مِنْ نُقْطَةِ العِلْم أَوْ مِنْ شكلةِ الحِكَم (٣)]

(وواقفون) معطوف (٤) على ملتمس ، وجمعه لمراعاة لفظ كل.

(لديه عند) (ه) متعلقان (بواقفون).

(حدهم) بفتح الحاء المهملة ، وكسر الميم والاشباع ، مضاف إليه (٢).

(من نقطة) بضم النون وسكون القاف وبالظاء المهملة ، جار ومجرور ، متعلقان (بحدهم).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأفرد.

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان: دوم.

<sup>(</sup>٣) الحكم: جمع حكمة وهي: وضع الأشياء في مواضعها ، يريد به أن غاية علم الخلائق وحكمهم عند بدايه علم النبي ﷺ وحِكمَه.

ولعله أثار بنقطة العلم إلى ما يروى من واقعة الخضر وموسى عليهما السلام حين رأيا عصفوراً يغمس منقاره في ماء البحر. قول الخضر لموسى: (ما علمك وعلمي وعلم الخلائق من علم الله إلا مقدار ما غمس العصفور منقاره) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) اسم معطوف على ملتمس مرفوع وعلامة رفعه الوار لأنه جمع مذكر سالم.

<sup>(</sup>٥) لديه عند: ظرفا مكان.

<sup>(</sup>٦) و(الهاء) مضاف إليه ، والميم علامة جمع .

(العلم) بكسر العين ، مضاف إليه .

(أو) حرف عطف وتقسيم.

(من شكلة) بفتح الشين المعجمة. وسكون الكاف. معطوف على (نقطة)(١).

(المحكم) بكسر الحاء. جمع حكمة ، وهي صواب الأمر وسداده ، مضاف إليه.

٤١ \_ [فهو الَّـذِي تَـمَّ مَعْنَـاهُ وَصُورتُـهُ

ثُمَّ اصطفَاهُ حبيباً بَارِيءُ النَّسَمِ (٢)

(فهو الذي) مبتدأ وخبر ، وسوغ<sup>(٣)</sup> ذلك صلته.

(تم)<sup>(٤)</sup> بفتح التاء (المثناة)<sup>(٥)</sup> ، فعل ماض.

(معناه): فاعل ، ومضاف إليه ، والجملة صلة الذي.

(وصورته) معطوف على معناه ، أو منصوب على أنه مفعول معه.

(ثم) بضم المثلثة ، حرف عطف.

(اصطفاه)<sup>(۱)</sup> معطوف على معناه.

(حبيباً) حال من الهاء.

(بارىء)<sup>(۷)</sup> فاعل اصطفاه.

(النسم) مضاف إليه ، وهي جمع نسمة وهي الإنسان.

في الأصل: معطوف على العلم.

<sup>(</sup>٢) تَمَّ: كمل. واصطفاه: اختاره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وصوغ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بفتح الثاء المثلثة؛ مما يؤكد وهم الناسخ بجعل (تم) ثم.

 <sup>(</sup>٦) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف ، والهاء ضمير متصل مبني على الضم
 في محل نصب مفعول به .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بادى.

#### ٤٢ \_ [مُنَازَّةٌ عن شَريكِ في مَحاسِنِهِ

# فَجَوْهَ لُ الحُسْنِ فيسه غَيْسُ مُنْقَسِمٍ ]

(مُنَــزَّهُ) خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو منزه ، أو خبر بُعد خبر (لهو)(١).

(عن شريك) جار ومجرور متعلقان بمنزه.

(في محاسنه) جار ومجرور ، متعلقان (بشريك) ، ومنزه ، يطلبه من جهة المعنى فاعملنا الثاني على اختيار البصريين.

(فجوهر) مبتدأ.

(الحسن) مضاف إليه.

(فيه) جار ومجرور<sup>(۲)</sup> خبر المبتدأ.

(غير) بالرفع ، على أنه خبر بعد خبر ، وبالنصب على الحال من متعلق الاستقرار في الخبر [فيه].

(منقسم): مضاف إليه.

٤٣ ـ [دَعْ ما ادَّعَتْهُ النَّصَارى في نَبيِّهِمِ (٣)
 وَاحِكُمْ بَمَا شِئْتَ مَدْحاً فيهِ وَاحْتَكِم]

(دع) فعل أمر ، وفاعله مستتر فيه .

(ما) موصول اسمي<sup>(٤)</sup> ، في محل نصب على أنه مفعول (دع) .

(ادعته) فعل ومفعول مقدم.

(النصاري) فاعل ، والجملة [صلة]<sup>(ه)</sup> ما والعائد. ضمير المفعول.

<sup>(</sup>١) خبر بعد خبر (لهو) الواردة في البيت السابق (٤١).

<sup>(</sup>٢) متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ، والضمير ليس مجروراً وإنما في محل جر.

 <sup>(</sup>٣) أراد به ادعاءهم بأن عيسى ابن الله . سبحانه وتعالى: وليس كل النصارى تدعى ذلك .

<sup>(</sup>٤) أي الذي ادّعته.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل.

(**في نبيهم**) جار ومجرور<sup>(۱)</sup> ، متعلقان (۹/ أ) (بادعته).

(واحكم) فعل أمر ، وفاعله مستتر فيه .

(بما) جار ومجرور<sup>(۲)</sup> متعلقان (باحكم).

(ششت) (۳) بفتح التاء ، فعل وفاعل [والجملة] (۱) صلة (ما) والعائد محذوف تقديره شئته .

(مدحاً) تمييز (٥) ، أي ثناء حسناً.

(فيه) جار ومجرور متعلقان (بمدح).

(واحتكم) فعل أمر معطوف على (دع).

٤٤ ـ [وانْسُبُ إلى ذاتِهِ ما شِئْتَ مِنْ شَرَفِ

وَانْسُبْ إلى قَدْرِهِ ما شِنْتَ من عِظَم]

(وانسب) بضم السين المهملة ، فعل أمر معطوف على دع.

(إلى ذاته) بالذال المعجمة ، جار ومجرور (١٦) متعلقان (بانسب).

(ما) موصول اسمي في محل نصب على المفعولية (بانسب).

(شئت)(v) بفتح التاء ، صلة (ما) والعائد محذوف تقديره شئته .

<sup>(</sup>١) والهاء مضاف إليه ، والميم علامة جمع الذكور.

<sup>(</sup>٢) ما. اسم موصول اسمي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: شيت.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>a) في الأصل: تمييزاً (بالنّصب) ولامسوغ لنصبه. مدحاً: منصوب بنزع الخافض أي
 (من مدح).

قلت ويجوز إعرابها حالاً أي: مادحاً.

<sup>(</sup>٦) والهاء مضاف إليه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: شيت.

(من شرف) جار ومجرور متعلقان (بانسب).

(وانسب إلى قدره ما شئت من عظم) بكسر العين وفتح الظاء المثَّالة (١) ، وإعرابه كإعراب صدره ، حرفاً بحرف.

٤٥ \_ [فان فَضل رسول الله ليس له

حَسدٌ فيُعْرِبَ عَنْسهُ نساطِتٌ بِفَسمٍ]

(فإن فضل) إن واسمها .

(رسول) مضاف إليه ، ومضاف أيضاً.

(الله) مضاف إليه.

(ليس) فعل ماض ناقص.

(له) خبر مقدم<sup>(۲)</sup>.

(حد) بفتح الحاء المهملة. اسمها مؤخر ، والجملة خبر (إنّ).

(فيعرب) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية في جواب النفي.

(عنه) جار ومجرور متعلقان (بيعرب).

(ناطق) فاعل (يعرب).

(بهم) جار ومجرور متعلقان بناطق، على حذف مضاف تقديره: بلسان فم.

٤٦ \_ [لو ناسَبَتْ قَدْرَهُ آياتُهُ عِظَماً

أَحْيَا اسمه حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَمِ (٣)

(لو) حرف شرط في المستقبل.

<sup>(</sup>١) أي باختلاس حركتها وخفتها لا بإشباعها.

<sup>(</sup>٢) الجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف.

<sup>(</sup>٣) الرُّممَ: جمع رِمّة ، وهي الشيء البالي ، العظام البالية ، انظر اللسان/ رمم .

(ناسيت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث.

(قدره) مفعول مقدم ، ومضاف إليه.

(آياته)<sup>(۱)</sup> فاعل مؤخر .

(عظماً) بكسر العين وفتح الظاء المثالة: منصوب على التمييز، المحول من الفاعل وهو آياته، أو المفعول وهو قدره، أو بنزع الخافض، أي في العظم.

(**أح**يا<sup>(۲)</sup> اسمه<sup>(۲)</sup>) فعل ماض ، وفاعل ، جواب لو .

(حين) ظرف زمان منصوب (بأحيا).

(يدعى) فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر فيه عائد على اسمه ، والأصل يدعى به ، فحذفت (٤) الباء ، واتصل الضمير بالفعل واستتر فه.

(دارس) مفعول أحيا.

(الرمم) بكسر الراء ، وفتح الميم ، مضاف إليه ، والرمم: العظام.

٤٧ \_ [لَمْ يَمْتَحِنَّا بما تَعْيا العُقولُ بهِ

حِرْصاً عَلينا فلم نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمٍ (٥)]

(لم) حرف نفي وجزم.

(يمتحنا) بالحاء المهملة، فعل مضارع، وفاعله مستتر فيه جوازاً و(نا) مفعول به.

<sup>(</sup>١) الهاء: مضاف إليه.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: أحي. وذلك على الأصل لأن ألفه أصلها الياء كما وقعت رابعة ، غير أنها
 ترسم بالطويلة لمجاورتها الياء.

<sup>(</sup>٣) والهاء: مضاف إليه ، وجملة (أحيا اسمه) جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فحذف.

<sup>(</sup>٥) لم نهم: لم نضل ونتحير.

(بما) جار ومجرور ، متعلقان (بيمتحنا).

(تعيا)(١) بسكون العين المهملة ، وفتح الياء التحتية ، فعل مضارع.

(العقول) فاعله.

(به) جار ومجرور متعلقان. (بتعيا) والجملة صلة (ما) والعائد (الهاء) في به.

(حرصاً) مفعول لأجله.

(علينا) جار ومجرور متعلقان (بحرصاً).

(فلم) حرف نفي وجزم.

(نرتب) بفتح النون وسكون الراء وفتح المثناة الفوقية وبالموحدة ، فعل مضارع مجزوم بلم ، وفاعله مستتر فيه ، أي نشك فيما أتانا به.

(ولم نهم) بفتح النون ، وكسر الهاء ، جازم ومجزوم ، معطوف على ما قبله ، والأصل . نرتاب ونهيم بياء ساكنة تحتية (٢) ، حذفت الألف والياء ، لالتقاء الساكنين ، وكسرت الميم للقافية .

٤٨ \_ [أَعْيا الورَى فَهْمُ مَعْنَاهُ فليس يُرى

في القُرْبِ(") والبُعُدِ فيهِ غيرُ مُنْفَحِمٍ]

(أعيا)(١) بسكون العين المهملة ، فعل ماض ، أي أعجز الخلق.

(الوري)<sup>(ه)</sup> بفتح الواو والراء ، مفعول به .

(فَهُمُ) بسكون الهاء ، فاعل أعيا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تحية.

<sup>(</sup>٣) الرواية في الأصل (للقرب) والتصحيح من الديوان. ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أعي.

<sup>(</sup>٥) الورى: الناس ، المنفحم: الساكت عجزاً في المناظرة.

(معناهُ) مضاف إليه ، مرتين(١١).

(فليسٌ) فعل ماض ناقص ، يرفع الاسم وينصب الخبر واسمه مستتر فيه.

(يري) وجملة يرى بالبناء للمفعول ، خبره.

(في القربِ) متعلقان (بيري) واللام<sup>(٢)</sup> بمعنى (في) أو (مع).

(والبعد) (٩/ب) معطوف على القرب ، وفي بعض النسخ ، في القرب والبعد ، أي ليس نرى في حالة القرب منه والبعد منه.

(فیه) جار ومجرور متعلقان (بیری).

(غيرٌ) بالرفع نائب فاعل (بيري).

(منفحم) بكسر المهملة ، مضاف إليه ، والمنفحم المنقطع ، يقال: بكى الصبي حتى فَحَم. أي انقطع صوته وكلمته ، وحتى أفحمته ، أي قطعت كلامه (٣).

٤٩ ـ [كالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلعَيْنَيْنِ مِنْ بَعُدٍ
 صَغيَـرةً وَتُكِـلُ الطَّـرْفَ مِـنْ أَمَـم (٤)]

(كالشمس)<sup>(ه)</sup> خبر مبتدأ محذوف ، أي: هو كالشمس.

(تظهر) بفتح التاء (فعل ، وفاعل).

<sup>(</sup>١) أراد بذلك بأن (معنى) مضاف إلى (فهم) والهاء: مضاف إلى (معنى).

<sup>(</sup>٢) بل إن اللام بمعنى الضمير ، فهي نائبة عن ضمير الغائب: أي يُرى أحد في قربه أو بعده من رسول الله ﷺ ، أي سواء كان من صحابة النبي أو ممن جاء بعده .

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان/ فحم.

<sup>(</sup>٤) تكل: تتعب، أمم: قرب.

 <sup>(</sup>٥) جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف والتقدير: هو كالشمس (ويحتمل أن يكون في موضع نصب على الحال من فاعل أعيا ، وأن يكون نعتأ لمصدر محذوف (أي إعياء كإعياء الشمس) شرح البردة (للأزهري ص ٣٤).

(للعينين) جار ومجرور<sup>(۱)</sup> ، متعلقان (بتظهر).

(من بعد) بضم العين، لا تباع ضم الباء لغة في سكونها، متعلقان (بتظهر) أيضاً.

(صغيرة) حال من فاعل تظهر المستتر [فيه] العائد إلى الشمس.

(وتكل) بضم التاء المثناة الفوقية ، وكسر الكاف ، فعل مضارع وفاعله مستتر راجع إلى الشمس.

(الطرف) بالطاء المهملة ، مفعول به.

(من أمم) بفتح الهمزة والميم الأولى ، جار ومجرور متعلقان (بتكل).

٥٠ - [وَكيفَ يُدْرِكُ في الدُّنيا حَقِيَقَتَهُ قَلَهُ الدُّنيا حَقِيَقَتَهُ المُكُلُمِ (٢)] قَدْمُ إلى المُكُلِمِ (٢)]

(وكيف) استفهام انكاري ، متعلق (٣) (بيدرك) [في محل نصب حال].

(يدرك) بضم الياء التحية ، وكسر الراء ، فعل مضارع.

(في الدنيا) جار ومجرور متعلقان (بيدرك).

(حقيقته) مفعول (يدرك)<sup>(٤)</sup> ومضاف إليه .

(قوم) فاعل (يدرك)<sup>(٥)</sup>.

(نيام) صفة قوم ، وهم الغافلون المحجبون.

(تَسَلُّوا) بفتح التاء الفوقية، والسين واللام المشددة ، فعل ماض ، وفاعل.

(عنه بالحُلُم) بضم الحاء واللام ، لغة في سكونها متعلقان (بتسلوا).

<sup>(</sup>١) اسم مجرور باللام. وعلامة جره الياء لأنه مثنى.

<sup>(</sup>٢) الحلم: ما يراه النائم من الأوهام والتخيلات.

<sup>(</sup>٣) اسم الاستفهام (كيف) لا تعلق هنا. راجع حواشي البيت السادس.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مفعول (بيدرك).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فاعل بيدرك.

١٥ - [فَمَبْلَــغُ العِلْــمِ فيــهِ أَنَــهُ بَشَــرٌ
 وأنَـــهُ خَيْـــرُ خَلْـــقِ اللهِ كلَّهِـــم (١)]

(فمبلغ العلم) مبتدأ ، ومضاف إليه.

(فیه) جار ومجرور ، متعلقان بمبلغ.

(أنه) بفتح الهمزة ، والهاء اسمها.

(بشر) بفتحتين ، خبرها ، وأن ومعمولاها في تأويل مصدر خبر المبتدأ.

(وأنه خير) بفتح أن [والجملة] معطوفة على ما قبلها.

(خلق الله) مضاف إليه.

(كلهم) توكيد لافادة الإحاطة.

٥٢ \_ [وَكُـلُّ آيِ أَتَىٰ الرُّسُـلُ الكِرامُ بها ذَا اللَّهُ اللَّهُ

أُ فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ]

(وكل آي) بمد الهمزة ، مبتدأ ، ومضاف إليه ، جمع آية ، أي معجزة.

(أتى الرسل) فعل وفاعل.

(الكرام) نعت للرسل.

(بها) جار ومجرور ، متعلقان (بأتي).

(فإنما) أداة حصر<sup>(۲)</sup>.

(اتصلت) فعل ماض وفاعله مستتر فيه.

(من نوره بهم (٣) متعلقان (باتصلت).

<sup>(</sup>١) أي من الملائكة والإنس والجن وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) وهى فى العمل كافة ومكفوفة.

 <sup>(</sup>٣) بهم: الباء حرف جر و(الهاء) ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالباء ،
 والميم علامة جمع .

٥٣ \_ [فانَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَواكِبُها يُظْهِرْنَ أَنْـوارَهـا للنِـاسِ فـي الظُّلَـمِ]

(فإنه شمس) إن واسمها ، وخبرها.

(فضل) مضاف إليه.

(هم)<sup>(۱)</sup> مبتدأ.

(كواكبها) خبر ، والضمير للشمس.

(يُظهرن) بضم الياء التحتية ولعل صوابه بضم الياء (۲) ، وكسر الهاء ، فعل مضارع ، وفاعل ، والنون (۲) ضمير الكواكب (۱۰/أ).

(أنوارها) مفعول (يظهرن) والضمير راجع إلى الشمس.

(للناس في الظلم) متعلقان (بيظهرن).

٥٤ \_ [أكسرم بِخَلْتِ نَبِيِّ زانَهُ خُلْتِ

بالحُسُنِ مُشْتَمِلِ بالبِشْرِ مُتَسِمٍ (1)

(أكرم) بكسر الراء، فعل تعجب. لفظه لفظ الأمر (٥)، ومعناه الخير أي: ما أكرم خلقه.

(بخلق) بفتح الخاء وسكون اللام. فاعله (٢) ، والباء: زائدة لا تتعلق بشيء.

<sup>(</sup>١) ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (بفتح) والصواب ما أثبت. وفي هامش الأصل للناسخ قوله "لعل صوابه بضم".

<sup>(</sup>٣) والنون: ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>٤) متسم: متصف.

<sup>(</sup>٥) فعل ماض للتعجب جاء على صيغة الأمر.

 <sup>(</sup>٦) الباء حرف جر زائد (خلق) اسم مجرور بالباء لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل للفعل
 أكرم.

(نبي) مضاف إليه.

(زانه) بالزاي ، فعل ماض. ومفعول مقدم.

(خلق) بضمتين. فاعل زانه ، والجملة نعت أول لنبيّ.

(بالحسن) جار ومجرور متعلقان (بمشتمل).

(مشتمل) بالجر نعت ثانٍ لنبيٍّ .

(بالبشر) بكسر الموحدة ، وسكون المعجمة متعلقان (بمتسم) وفي نسخه بالبر ، وهو سمة الخير ، بدل البشر ، والرواية على الأول.

(متسم) بضم الميم وفتح المثناة الفوقية المشددة (١) ، وكسر السين المهملة ، نعت ثالث لنبيّ .

٥٥ ـ [كالزَّهْـرِ في تَـرَفٍ والبَـدْرِ في شَـرَفٍ

والبَحْرِ في كَرَمٍ والدَّهْرِ في هِمَـمٍ]

(كالزهر) نعت رابع للنبيُّ ، وهو نور كل نبات.

(في ترف) بفتح المثناة الفوقية ، والراء المهملة ، وبالفاء ، جار ومجرور متعلقان بالكاف لما فيها من معنى التشبيه .

والترف: التنعم.

(والبدر) [معطوف على الزهر](٢).

(في شرف ، والبحر في كرم ، والدهر في همم) جمع همة ، بكسر الهاء وفتحها ، وهو العزم ، معطوفات على الزهر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: المشدة: وفيها إبدال الواو تاء لأنها واو أصلية ، وأصله مُؤتَّسم.

<sup>(</sup>٢) زيادة لا بد منها. ليست في أصول النص.

٥٦ \_ [كَانَّه وَهُو فَرُدٌ مِن جَلالَتِهِ في عَسْكَرِ حينَ تَلْقَاهُ وَفي حَشَم (١١)]

(كأنه) حرف تشبيه ، والهاء اسمها.

(وهو فرد) مبتدأ وخبر ، والجملة حال مرتبطة بالواو ، من مفعول (تلقاه) لا مِنْ اسم كأن.

(من جلالته) مفعول من أجله <sup>(۲)</sup>.

(في عسكر) خبر كأن (٣).

(حين) منصوب (بكأن) لما في كأن من معنى التشبيه.

(تلقاه) فعل ، وفاعل ، ومفعول(؛).

(وفي حشم) بفتح المهملة والمعجمة معطوف على (في عسكر).

٥٧ \_ [كَأَنَّما اللُّؤلُو المَكْنُونُ في صَدَّفٍ

مِــن مَعْــدِنَــي مَنطِــقٍ منــهُ وَمُبْتَسِــمٍ]

(كأنما) أداة حصر (ه).

(اللؤلؤ) مبتدأ.

(المكنون) نعته .

(في صدف) بفتح الصاد والدال. جار ومجرور ، متعلقان (بالمكنون).

(من معدني) بفتح النون ، متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ.

<sup>(</sup>١) في حشم: في حياء.

<sup>(</sup>٢) أي: من أجل جلالته.

<sup>(</sup>٣) متعلقان بخبر كأن المحذوف.

<sup>(</sup>٤) وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت.

<sup>(</sup>٥) كأنما: كافة ومكفوفة (وقد تُعرب الكاف: حرف تشبيه و(ما) زائدة الأزهري).

- (منطق) بكسر الطاء ، مضاف إليه.
- (منه) في موضع النعت(١) لمنطق ، والضمير له ﷺ.
- (ومبتسم) بفتح السين ، وكسرها ، معطوف على منطق.
  - ٥٨ [لا طِببَ يَعْدِلُ تُرْباً ضَمَّ أَعْظُمَهُ

طُــوبـــى لِمُنْتَشِــةِ منــهُ ومُلْتَثِــمِ (٢)]

- (لا) نافية للجنس.
- (طيب) بكسر الطاء وسكون التحتية ، اسمها مبنى معها على الفتح.
- (يعدل) فعل مضارع مرفوع بضمة في آخره. وفاعله مستتر فيه ، والجملة في محل رفع<sup>(٣)</sup> خبر (لا).
  - (تربا) بضم المثناة الفوقية ، وسكون الراء ، مفعول (يعدل).
  - (ضم) بفتح الضاد ، فعل وفاعله مستتر فيه ، والجملة ، صفة ترباً.
    - (أعظمه) مفعول ضم<sup>(١)</sup>.
- (طوبى) بضم الطاء ، مبتدأ ، والواو منقلبة عن الياء لضم ما قبلها ، وهي اسم (٥) لجنة أو شجرة في الجنة (٢) ، يسير الراكب في ظلها مئة (٧) عام لا يقطعها.

<sup>(</sup>١) متعلقان بصفة من منطق.

<sup>(</sup>٢) طوبى من الطيب ، قلبوا الياء واواً لضم ما قبلها ، والمنتشق: من يشمه ، الملتثم: من يقبله ، وهو المقيم المجاور .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في محل جر خبر (لا) وهو وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) والهاء: ضمير متصل مبنى على الضم في محل جر بالإضافة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وهي اسما.

<sup>(</sup>٦) انظر اللسان/ طيب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ماية.

(لمنتشق) بكسر الشين المعجمة خبره(١٠) (١٠/ب) وفي نسخة ، لمستنشق.

(منه) جار ومجرور متعلقان (بمنتشق) والضمير (لتربأ).

(وملتثم) بكسر المثلثة معطوف على (منتشق).

[التحدث عن مولد الرسول]

٥٩ \_ [أَبَان مَوْلِدُهُ عَنْ طِيبٍ عُنْصُرِهِ

يَا طِيبَ مُفْتَنَيحٍ مِنْهُ وَمُخْتَتَمٍ]

(أبان مولده) فعل ، وفاعل [ومضاف إليه].

(عن طيب) جار ومجرور ، متعلقان (بأبان).

(عنصره) بضم العين والصاد المهملتين ، مضاف إليه.

(يا طيب<sup>(۲)</sup> مفتتح<sup>(۳)</sup>) منادى ، ومضاف إليه ، وفي نسخة مبتدأ.

(منه) في موضع النعت ، لمفتتح.

(ومختتم) بفتحتين ، معطوف على مبتدأ ، ونعته محذوف والتقدير منه .

٦٠ ـ [يَسَوْمٌ تَـفَــرّسَ فيــه الفُــرْسُ أنَّهُــمُ قَــدُ أُنْــذِرُوا بِحُلــولِ البــؤْسِ والنَّـقَــم<sup>(١)</sup>]

(يوم) أي زمن (وهو خبر لمبتدأ محذوف) أي يوم مولده يوم.

<sup>(</sup>١) الجار والمجرور: متعلقان بخبر محذوف.

<sup>(</sup>٢) (يا) حرف نداء والمنادى محذوف ـ طيب بكسر الطاء، مفعول بفعل محذوف والتقدير: يا عقلاء انظروا طيب. شرح البردة للأزهري على حاشية الباجوري ص ٤٠).

 <sup>(</sup>٣) في الديوان: يا طيب مبتداً كذا في شرح البردة للأزهري ص /٤٠/. وفي الزبدة:
 مُفْتَتَح ص ٨١.

 <sup>(</sup>٤) الفراسة: بالكسر: اسمٌ من (التَّفَرُس) وهو التوسم. يقال تَفَرَّس فيه الشيءَ إذا توسّمه،
 وقال ابن القطاع: الفراسة بالعين إدراك الباطن، (وتَفَرَّس) الرجل، إذا (تثبت وتأمل الشيء ونظر، ويقال أنا أفرس منك، أي أبْصَرُ وأغْرَفُ. انظر التاج/ فرس.

(تفرس) بفتح التاء الفوقية ، والفاء والراء المشددة (فعل ماض) والأصل (تفرّس بتاء واحدة)(١).

(فیه<sup>(۲)</sup>) جار ومجرور متعلقان (بتفرس).

(الفرس) بضم الفاء وسكون الراء ، (فاعل تفرس والجملة صفة يوم).

(أنهم) بفتح الهمزة وتشديد النون وبالضم والإشباع ، والهاء ، اسمها والميم علامة الجمع .

(قد) حرف تحقيق.

(أنذروا) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة (فعل ماض مبني للمفعول والواو ، نائب فاعل ، والجملة في محل رفع خبر (أن) وأن وما بعدها في تأويل مصدر ، وذلك المصدر في محل نصب مفعول (لتفرس).

(بحلول) متعلقان (بأنذروا).

(البؤس) بضم الموحده وسكون الواو ، مضاف إليه.

(والنقم) جمع نقمة ، والنقمة . وهي بكسر النون وفتح القاف معطوف على البؤس.

٦١ ـ [وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَىٰ وهِ وُ منْصِدعٌ

كَشَمْلِ أَضْحَابٍ كِسْرَى غَبْرَ مُلْتَئِسمٍ]

(وبات) فعل ماض تام.

(إيوان) بهمزة مكسورة وياء مثناة تحتية ساكنة ، فاعل بات.

<sup>(</sup>١) في الأصل: تتفرس بتكرير التاء.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: منه، والصواب (فيه) ليدل على الظرفية كما في الديوان ص ١٩٤ والزبدة ص ٨١ وشرح البردة ص ٤٠.

- (كسرى) بكسر الكاف وفتحها وسكون السين المهملة ، آخر ملوك الفرس ، مضاف إليه.
- (وهو (١) منصدع) مبتدأ ، وخبر ، في موضع نصب على الحال ، من فاعل بات.
- (كشمل) بفتح الشين المعجمة. نعت لمصدر محذوف. والتقدير: انصداعاً، مثل انصداع شمل [أصحاب كسرى](٢).
  - (أصحاب) مضاف إليه ، ومضاف أيضاً.
  - (كسرى) مضاف إليه. وعدل عن الإضمار إلى الإظهار لإهانة الاسم.
    - (غير) بالنصب حال من شمل.
    - (ملتثم) بضم الميم وفتح المثناة الفوقية وكسر الهمزة ، مضاف إليه .
      - ٦٢ \_ [والنَّارُ خامِدَةُ الأنْفاس من أَسَفٍ

عليهِ والنَّهرُ ساهي العَيْنِ مِنْ سَدَمٍ (٣)

(النار خامدة) مبتدأ ، وخبر .

(الأنفاس) بفتح الهمزة ، مضاف إليه (١١/ أ).

(من أسف) بفتح الهمزة والسين ، جار ومجرور متعلقان (بخامدة) على أنه علة لها.

(عليه) متعلقان (بأسف) والضمير للإيوان ، أو على شملهم حيث تشتت.

(والنهر)(٤) بفتح النون وسكون الهاء ، مبتدأ.

<sup>(</sup>١) الواو: حالية.

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين زيادة للضرورة.

<sup>(</sup>٣) ساهي: ساكن. والسَّدَم: النَّدَمُ والحُزْنُ ، والنهر: نهر الفرات.

<sup>(</sup>٤) المراد بالنهر ، نهر الفرات (حاشية الباجوري على البردة) ص ٤٢ .

(ساهي) خبر المبتدأ<sup>(١)</sup>.

(العين) بفتح العين المهملة. مضاف إليه.

(من سدم) بفتح السين والدال المهملتين ، جار ومجرور متعلقان (بساهي) على أنه علة له. والسدم: الحزن.

٦٣ \_ [وساء ساوة أنْ خاضَتْ بُحَيْرتُها

ورُدَّ وارِدُها بالغَيْظِ حينَ ظَمِيْ (٢)

(وساء) بالمد فعل ماض.

(ساوة) بفتح الواو (مفعول به على حذف مضاف تقديره. أي أهل ساوة على حد قوله تعالى: ﴿ وَسُئَلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ (٣).

(أن) بفتح الهمزة وسكون النون ، موصول حرفي مؤول<sup>(1)</sup> مع صلته بمصدر على أنه فاعل (ساء)<sup>(0)</sup>.

(غاضت) بالغين والضاد المعجمتين. أي انقضت ، وقيل<sup>(٢)</sup> بصاد مهملة ، أي غارت. فعل ماض ، والتاء للتأنيث.

(بحيرتها) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة ، فاعل غاضت والهاء لساوة.

(١) مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل.

(معجم البلدان ٣/ ١٧٩) وغاضت: غار ماؤها وجفت.

الغيظ: غضب كامن للعاجز. ظمى: عطش.

- (٣) سورة يوسف: الآية (٨٢).
  - (٤) في الأصل: ماول.
  - (٥) في الأصل: فاعل بسا.
    - (٦) في الأصل: قيل،

<sup>(</sup>۲) ساوة: مدينة في بلاد فارس بين الري وهمذان في وسط، فجاءها (التتر) وخربوها وقتلوا كل من فيها وفي حديث سطيح في أعلام النبوة: وخمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوة وفاض وادي سماوة ، فليست الشام لسطيح شاماً.

(ورد) بضم الراء المهملة فعل ماض ، مبني للمفعول ، والأصل: ردد. (واردها) نائب فاعل (لرد)(١٠).

(بالغيظ) بالغين والظاء المعجمتين جار ومجرور متعلقان (برد) وفي نسخة بالغيض بالضاد، أي بسبب غيضها، فالباء عليها للسببية، وعلى الأول للمصاحبة.

(حين) ظرف زمان منصوب (برد).

(ظمي) بفتح المعجمة وكسر الميم وسكون الياء المنقلبة عن الهمزة.

فعل ماض. وفاعله مستتر فيه يعود إلى (واردها).

٦٤ ـ [كأنَّ بالنارِ ما بالماءِ مِنْ بكَلٍ حُوناً وبالماءِ ما بالنَّارِ من ضَرَم (٢)]

(كأن) حرف تشبيه ، ينصب الاسم ويرفع الخبر.

(بالنار)<sup>(۳)</sup> خبرها مقدم.

(ما) اسم موصول ، اسمها مؤخر .

(بالماء) جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة (ما).

(من بلل) بفتحتين بيان (لما) متعلقان بحال محذوفة من عائد الصلة.

(حزنا) بضم الحاء وسكون الزاي ، مفعول لأجله .

(وبالماء ما)(٤) خبر كأن المحذوفة ، واسمها المدلول عليه بكأن المذكورة.

(**بالنار**) صلتها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بود.

<sup>(</sup>٢) الضرم: الالتهاب.

<sup>(</sup>٣) الجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف.

<sup>(1) (</sup>ما) في الموضعين موصولة اسم كأن.

(من ضرم) بفتح الضاد المعجمة والراء المهملة بيان (لما) الموصولة الثانية والمفعول لأجله محذوف ، مدلول عليه بما تقدم ، والألف واللام في (النار والماء) للعهد المتقدم ، أي نار الفرس وماء البحيرة.

## ٦٥ \_ [والْجِنُّ تَهْتِفُ وَالأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

وَالْحِقُّ يَظْهُرُ مِن مَعْنِي وَمِنْ كَلِم]

(والجن تهتف)(١) بفتح التاء الفوقية ، وكسر الثانية ، مبتدأ ، وخبر .

(والأنوار ساطعة والحق يظهر) مبتدأن وخبران.

(من معنى <sup>(۲)</sup> ومن كلم) بكسر اللام ، متعلقان (بيظهر).

٦٦ \_ [عَمُوا وَصَمُّوا فإغلانُ البَشَائيرِ لَمْ

تُسْمَعُ وبَارِقَةُ الإنْدارِ لَمْ تُشَمَعُ وبَارِقَةُ الإنْدارِ لَمْ تُشَمَعُ

(عموا) فعل ماض مبني للفاعل أو للمفعول (١١/ب) والضمير للفُرس.

(وصموا) بالبناء للفاعل أو للمفعول. معطوف على ما قبله.

(فإعلان) بكسر الهمزة ، مبتدأ.

(البشائر) مضاف إليه.

(لم تسمع) بالمثناة الفوقية والبناء للمفعول ، خبر المبتدأ.

واكتسب التأنيث من المضاف إليه ، وإن كان الضمير للإعلان.

وفي نسخة بالياء المثناة التحتية ، وهو أصح.

والبشائر: جمع بشارة ، وهي الخبر المعروف للسرور.

(وبارقة) بالموحدة ، مبتدأ.

<sup>(</sup>١) وجملة: تهتف في محل رفع خبر المبتدأ (الجن) وأيضاً جملة (يظهر).

<sup>(</sup>٢) اسم مجرور (بمن) وعلامة جره الكسرة المقد، ة على الألف للتعذر.

<sup>(</sup>٣) بارقة: أي اللوامع. تشم: تنظر.

(الإنذار) بكسر الهمزة ، مضاف إليه .

(لم تشم) بضم المثناة الفوقية ، وفتح المعجمة ، خبر المبتدأ ، وحرك بالكسر لأجل القافية .

٦٧ - [مِنْ بَعْدِ ما أَخْبَرَ الأقوامَ كاهِنُهُمْ
 بـأَنَّ دبنَهُ مُ المُعْسَوَجَّ لَـمْ يَقُـم]

(من بعد) جار ومجرور متعلقان (بصموا) وهو مطلوب لعموا أيضاً. على سبيل التنازع.

(ما) موصول حرفي ، أو نكرة موصوفة .

(أخبر) فعل مبني للفاعل.

(الأقوام) مفعول به مقدم.

(كاهنهم) فاعل مؤخر (١) ، والجملة صلة ما الحرفية أو صفتها ، و(ما) وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بإضافة بعد إليها.

قال الراغب (٢) الكاهن من يخبرنا بالأحوال الماضية ، والعرّاف (٣) من يخبرنا بالأحوال المستقبلة ، وقال الجوهري: العرّاف: الكاهن (٤).

(بأن) بفتح الهمزة (٥) ، متعلقان (بأخبر).

(دينهم) اسم أن.

<sup>(</sup>١) والهاء: مضاف إليه ، والميم علامة الجمع.

<sup>(</sup>٢) الراغب الأصفهاني في كتابة (المفردات).

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: عرف.

 <sup>(</sup>٤) الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدَّعي معرفة الأسرار.
 انظر اللسان/ كهن.

<sup>(</sup>٥) (أن) حرف مشبه بالفعل ، وأن وما بعدها في تأريل مصدر مجرور بالباء متعلقان (بأخبر).

(المعوج) بضم الميم وبفتح الجيم المشددة ، نعت لدينهم.

(لم يَقُم) بفتح الياء وضم القاف<sup>(١)</sup> مبني للمفعول خبر أن.

٦٨ ـ [وبَعْدَ ما عايَنُوا في الأَفْقِ مِنْ شُهُبٍ

مُنْقَضَّةٍ وَنْـ مَا في الأرْضِ مِنْ صَنَّمٍ]

(وبعدما) معطوف على (من بعدما) إما على اللفظ أو المحل.

(عاينوا) فعل وفاعل ، صلتها ، أو صفتها.

(في الأفق) بضم الهمزة وسكون الفاء لغة في ضمها ، أي السماء ، جار ومجرور متعلقان (بعاينوا).

(من شهب) بضم الشين المعجمة والهاء ، بيان لما ، وهو جمع شهاب ، وهي شعلة نار ساطعة .

(منقضة) بضم الميم وسكون النون وتشديد الضاد المعجمة ، نعت شهب.

(وفق)(٢) بفتح الواو وسكون الفاء ، منصوب بنزع الخافض ، أي على وفاق.

(ها) موصوف اسمي (١٢/أ) مضاف إليه.

(في الأرض) صلتها.

(من صنم) بفتح الصاد المهملة والنون ، بيان (لما).

٦٩ ـ [حَنّى غَدا عن طَرِيقِ الوَحْي مُنْهَزِمٌ
 من الشياطِينِ يَقْفُو إِنْهَ مَنْهَ رِم (٣)]

(حتى) حرف غاية [وجر].

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفتح القاف ، وفي الديوان بالضم ص ١٩٥ ، وشرح البردة للأزهري ص ٤٤ والزبدة للغزي ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الوفق: الموافق أي المماثل منقضة: مثقلة.

<sup>(</sup>٣) يقفو: يتبع.

(فدا) بغين معجمة ودال مهملة ، فعل ماض<sup>(۱)</sup>.

(عن طريق) جار ومجرور متعلقان (بغدا).

(الوحي) مضاف إليه.

(منهزم) بضم الميم وكسر الزاي ، فاعل غدا.

**(من الشياطين)** جار ومجرور<sup>(۲)</sup> ، صفة منهزم.

(يقفو) بالقاف ، والفاء ، فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو ، وفاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى منهزم والجملة نعت ثانٍ .

(إثر) بكسر الهمزة متعلق (بيقفو)(٣).

(منهزم) بضم الميم، وسكون النون، وفتح الهاء، وكسر الزاي ، مضاف إليه.

٧٠ ـ [كَانَّهُم هَرَباً أبطالُ أبْرَهَةٍ (٤)

أَوْ عَسْكُـرٌ بِالْحَصَـى مِـنْ رَاحَتَيْـهِ رُمِـي]

(كأنهم) (٥) حرف تشبيه والهاء: ضمير متصل في محل نصب على أنه اسمها. (هربا) تمييز، أو حال هزمهم.

 <sup>(</sup>۱) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر وأن المضمرة بعد
 حتى وما بعدها في تأويل مصدر مجرور (بحتى) بمعنى إلى أن غدا.

<sup>(</sup>٢) جار ومجرور متعلقان بصفة محذوفة من منهزم.

<sup>(</sup>٣) إثر: مفعول فيه ظرف مكان منصوب.

<sup>(</sup>٤) أبرهة قائد جيش الحبشة الذي جاء لهدم الكعبة ، وبنى باليمن كنيسة ليصرف إليها الحاج ، فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها ، فحلف أبرهة ليهدمنَّ الكعبة قال تعالى: ﴿ ٱلتَرْتَرُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعَنِ ٱلْفِيلِ﴾ [سورة الفيل ١٠٥] الآية (١).

 <sup>(</sup>٥) الشطر الأول إشارة إلى قصة أصحاب الفيل والشطر الثاني إشارة إلى غزوة بدر أو غزوة حنين.

 <sup>(</sup>٦) اكتفى الأزهري بوجه المحال في إعرابه (هرباً) انظر ص ٤٦ بينما (الغزي) أخذ الكلام
 عن العمدة حرفياً ص ٨٧.

(أبطال) خبرها.

(أبرهة) بفتح الهمزة ، وسكون الباء الموحدة ، وفتح الراء المهملة ، والصرف للضرورة ، مضاف إليه .

(أو عسكر) بالرفع عطف على أبطال. وبالجر عطفاً على أبرهة.

(بالحصى) جار ومجرور متعلقان (برمي).

(من راحتيه)(١) حال من الحصى ، والضمير في راحتيه للنبي ﷺ.

(رُمي) فعل ماض مبني للمفعول.

٧١ ـ [نَبُدأ بِ بَعْدَ تَسْبِح بِيَطْنِهِمِ

نَّبُذَ المُسَبِّح مِنْ أَخشاء مُلْتقِم (٢)]

(نبذاً) بالمعجمة ، مفعول مطلق ، والناصب له (رُمي) لأنه بمعناه لأن الرمي هو النبذ ، على حد قعدت جلوساً.

(به بعد) متعلقان (برمي) ولا يجوز أن يتعلقا<sup>(٣)</sup> (بنبذاً) لأن المصدر المؤكد لا يعمل شيئاً.

(تسبيح) مضاف إليه.

(بيطنهما) وصف لتسبيح.

(نبذ) بالمعجمة. مفعول مطلق مبين للنوع.

(المسبح) بضم الميم وكسر الموحدة المشددة ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>١) متعلقان بحال محذوفة من الحصى.

 <sup>(</sup>۲) نبذاً به: أي رمياً بالحصى ببطنهما: باطن الراحتين ، نبذ المسبح من أحشاء: انضمت عليه ضلوع حوت. ملتقم: هو يونس ، عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ﴿ فَٱلْتَقَمَةُ لَكُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ [سورة الصافات ١٤٢].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يتعلقان) سهو من الناسخ.

(من أحشاء)(١) حال من المسبع.

(ملتقم) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر رابعه ، مضاف إليه .

[التحدث عن معجزات الرسول]

٧٢ ـ [جاءت لدَعُوتِهِ الأشْجارُ ساجِدَةً

تَمْشِي إليهِ عَلَى ساقٍ بِلا قَدَمٍ]

(جاءت)(٢) فعل ماض. والتاء للتأنيث.

(لدعوته)<sup>(٣)</sup> جار ومجرور متعلقان (بجاءت).

(الأشجار) فاعل (جاءت)(١).

(ساجدة) حال من الأشجار ، وجملة (تمشى)(٥) حال ثانية .

(إليه على ساق) متعلقان (بتمشي) (١٢/ب).

(بلا قدم) بكسر الباء الموحدة وفتح القاف والدال ، في موضع النعت لساق.

٧٣ \_ [كأنَّما سَطَرَتْ سَطْراً لمَا كَتبَتْ

فُرُوعُها مِنْ بَدِيعِ الخَطِّ في اللَّقَمِ]

(كأنَّما) أداة حصر<sup>(٦)</sup>.

(سَطَرَتْ) بفتح السين والطاء المهملتين. فعل ماض وفاعله مستتر فيه يعود على الأشجار ، ويروى بتشديد الطاء المهملة.

(سطراً) بفتح السين المهملة. مفعول [به] والجملة مستأنفة.

<sup>(</sup>١) متعلقان بحال محذوفة من المسبح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: جات.

<sup>(</sup>٣) والهاء ضمير متصل مبنى على الكسر في محل جر بالإضافة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فاعل جات.

 <sup>(</sup>٥) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل.

<sup>(</sup>٦) كافة ومكفوفة. أي (حرف تشبيه مهمل).

- (لما) جار ومجرور متعلقان (بسطرت) و(ما) موصول اسمى.
  - (كتبت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث.
- (فروعها) فاعل كتبت ، والجملة صلة (ما) والعائد محذوف تقديره: كتبته.
  - (من بديع) جار ومجرور متعلقان (بكتبت) و(من) بيانية.
- (الخط) بفتح الخاء المعجمة وبالطاء المهملة ، مضاف إليه ، من إضافة الصفة إلى الموصوف.
- (في اللقم) بفتح اللام والقاف متعلقان (بكتبت) وفي بعض النسخ باللقم. والباء بمعنى في ، واللقم: وسط الطريق ،

### ٧٤ \_ [مِثْلُ الغَمامَةِ أنَّى سارَ سائِرةً

### تَقيهِ حَرَّ وطِيسِ لِلهَجِيرِ حَمِسي]

(مثل) بالنصب على الحال ، أو صفة مصدر محذوف ، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي: أمرها مثل.

(الغمامة) مضاف إليه.

(أني) بفتح الهمزة والنون المشددة ، ظرف زمان ، وفيه معنى الشرط.

(سار) فعل الشرط،

(سائرة) بالنصب حال من الغمامة ، وصح مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف [مثل] في معنى مماثل (١).

ويجوز الرفع ، خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي سائرة ، وجواب الشرط محذوف. [أي: فهي سائرة].

<sup>(</sup>۱) أي أنه عامل في الحال ، لأن الحال لا تأتي من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه كقولنا: خذ بيد زيد عائراً ، أو كالجزء كقولنا: يعجبني خلق زيد راضياً (أي أن يصح الكلام بعد حذف المضاف) أو أن يكون المضاف عاملاً في الحال كقولنا: هذا شارب الماء بارداً.

- (تقيه) بفتح التاء الفوقية وكسر القاف. فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء ، وفاعله مستتر فيه و(الهاء) مفعول أول.
  - (حر) بفتح المهملتين ، مفعول ثان ، والجملة<sup>(١)</sup> حال ثانية<sup>(٢)</sup> ، أو مستأنفة .
- (وطيس) بفتح الواو، وكسر الطاء المهملة، وفي آخره سين مهملة ، مضاف إليه.
- (للهجير) بفتح الهاء المهملة وكسر الجيم ، متعلقان (بحمى) وفي نسخة بالهجير أى نصف النهار الحار.
- (حمى) بفتح الحاء<sup>(٣)</sup> وكسر الميم ، فعل ماض وفاعله مستتر فيه ، والجملة صفة لوطيس.
- ٧٥ \_ [أَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنَّ لَـهُ مِــنْ قَلْبِـهِ نِسْبَــةً مَبْــرورَةَ القَسَــم]
  - (أقسمت) بضم التاء ، فعل وفاعل.
- (بالقمر) جار ومجرور متعلقان (بأقسمت) على حذف مضاف بين الجار والمجرور والتقدير: برب القمر<sup>(٤)</sup>.
  - (المنشق) صفة القمر.
  - (إنَّ) بكسر الهمزة ، من الحروف المشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر.
    - (له) خبرها مقدم ، والضمير للقمر.
    - (من قلبه) جار ومجرور. متعلقان (بنسبة)<sup>(ه)</sup> والضمير للنبي ﷺ (١٣/أ).

<sup>(</sup>١) وقد تكون صفة لسائرة بناء على أن الوصف يوصف ، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) حال من الغمامة أو من الضمير المستتر في سائرة (الأزهري) ص ٤٨.

 <sup>(</sup>٣) وفي الزبدة: بضم الحاء. في هذا البيت يحدثنا عن سفر الرسول على مع عمه أبى طالب إلى الشام.

<sup>(</sup>٤) لأنه لا يصح القسم بغير الله.

<sup>(</sup>٥) بل التعليق بصفة لنسبة ، لأن التعليق لا يكون إلا بالفعل أو بشبه الفعل ، أو بما فيه=

(نسبة) بكسر النون وسكون السين المهملة وفتح الباء الموحدة ، اسمها مؤخر ، والجملة جواب أقسمت ، فلا محل لها من الإعراب.

(مبرورة) بموحدة ومهملتين ، صفة يميناً المقدرة ، دل عليها (أقسمت).

(القسم) بفتحتين ، مضاف إليه .

٧٦ ـ [وَمَا حَوَى الغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ

وكل للطَوْبُ مِنَ الكُفَّارِ عنهُ عَمِي]

(وما) موصول اسمي مجرور بالعطف على القمر ، وجوابه مقدر أو منصوب مقدر ، أي اذكر ما جمع .

(حوى الغار) فعل وفاعل ، صلة ما ، والعائد محذوف ، أي حواه .

(من خير ومن كرم) متعلقان (بحوى) و(من) فيهما للبيان ولما ، على تقدير : مضافين ، أي . من صاحب خير ، ومن صاحب كرم .

والغار (١٠): المكان المنخفض في الجبل ، والخير ضد الشر ، والخِير بكسر الخاء ، الكرم. قاله في المجمل (٢).

(وكل) مبتدأ.

(طرف) بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين ، مضاف إليه.

(من الكفار) جار ومجرور<sup>(٣)</sup> ، نعت لطرفٍ.

(عنه) متعلقان (بعمي) والضمير يعود (لحوي)(<sup>٤)</sup>.

معنى الفعل لأن التعليق نوع من العمل ، فلا تعلق إلا بما هو عامل.

<sup>(</sup>١) الغار: في جبل ثور بأسفل مكة.

<sup>(</sup>٢) والخِيرُ: الكّرمُ. والكَرَمُ: الصَفْحُ ، والكَرِيم: الصَفُوح (مجمل اللغة) لابن فارس (ص ٣٠٨\_ ٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) متعلقان بنعت محذوف لطرف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: للحوى.

(همي) فعل ماض، وسكون الياء، للوقف، وفاعله مستتر فيه يعود على الطرف، والجملة: خبر المبتدأ، ويجوز أن يكون اسماً، وإثبات الياء لغة.

٧٧ \_ [فالصَّدْقُ في الغارِ والصَّدِّيقُ لَمْ يَرِما

وَهُم يقولونَ ما بالغارِ من أرِم (١٠)

(فالصَّدُقُ) مبتدأ ، مبالغة أو هو على حذف مضاف ، أي ذو الصدق.

(في الغار) جار ومجرور متعلقان (بيريمان)<sup>(۲)</sup>.

(والصديق) معطوف على الصدق.

(لم يرما)<sup>(٣)</sup> بفتح الياء التحتية وكسر الراء [والجملة] خبر المبتدأ<sup>(٤)</sup> ومعطوف عليه والأصل (يريمان) حذفت النون للجازم ، والياء<sup>(٥)</sup> تبعاً لحذفها في إسناده إلى المفرد.

(وهم)<sup>(٦)</sup> مبتدأ.

(يقولون) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، و(الواو) ضمير الفاعل ، والجملة خبر المبتدأ.

(١) فالصدق: أي النبي ﷺ والصديق: أبو بكر رضي الله عنه لم يرما: لم يبرحا ، وأرم على وزن كتف: العلم والأثر.

(۲) متعلقان بخبر محذوف رجملة (لم يريما) في محل رفع خبر ثان ، لأن المعنى يتم
 بقولنا فالصدق والصديق (مقيمان) في الغار ، لم يغادراه .

(٣) لم يرما: فعل مضارع مجزوم (بلم) وعلامه جزمه حذف النون ، لأنه من الأفعال الخمسة وحذفت الياء للضرورة و(الألف) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، وجملة (لم يريما) خبر المبتدأ.

(٤) في الأصل: وما معطوف عليه.

 (٥) وحذف الياء هنا إنما اضطر إليه الشاعر ليصح له وزن التفعيلة (فعلن) وهي ضرورة قبيحة لأنه جعل المعنى يلتبس للوهلة الأولى بالورم.

(٦) أي الكفار.

(ما) حرف نفي.

(بالغار) جار ومجرور<sup>(۱)</sup> خبر مقدم.

(من) حرف جر زائد.

(أرم) بفتح الهمزة، وكسر المهملة. أي أحدٍ مبتدأ مؤخر، والجملة مقول القول.

٧٨ \_ [ظَنُّوا الحَمَامَ وَظَنُّوا العَنْكَبُوتَ عَلَىٰ

خَيْرِ البَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ]

(ظَنُّوا)(٢) فعل ماض ، والواو فاعل ، والضمير للكفار.

(الحمام) مفعول أول.

(وظنوا العنكبوت) فعل وفاعل ومفعول أول.

( على خير) جار ومجرور متعلقان (بتنسج).

(البريئة) (٣) بالهمز وقد تقلب ياء وتدغم الياء في الياء ، وقُرِىء بهما في السّبع ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>١) متعلقان بخبر محذوف.

 <sup>(</sup>۲) ظنوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بوار الجماعة، وهو ينصب مفعولين والواو:
 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ، والظن هنا بمعنى اليقين.

<sup>(</sup>٣) [سورة البينة ٩٨/ الآية ٦ \_ ٧].

<sup>﴿</sup> إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أَوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فِيهَا ۚ أَوْلَتِكَ هُمْ أَلَوْ لَكُونَ وَمَا اللَّهِ مَا نَافَع ، وابن ذكوان ، اللهمز (شر البريئة) و(خير البريئة) على الأصل ، لأنه من "برأ اللهُ الخلق" أي خلقهم وأصله الهمز ، والبرية: المخليقة.

وقرأ الباقون بتشديد الياء من غير همز ، على تخفيف الهمز ، على الأصول المتقدمة ، وذلك لكثرة الاستعمال فيه ، فأكثر العرب يستعملونه مخفف الهمزة انظر (الكشف عن وجوه القراءات السبعة ٢/ ٣٨٥).

حجة القراءات/ ٧٦٩ واللسان والتاج/ برأ.

المبسوط في القراءات العشر/ ٤٧٥ ومعجم القراءات القرآنية ٨/ ٢٠٨.

(لم) حرف نفي وجزم.

(تنسج) بفتح التاء المثناة الفوقية ، وكسر السين (١٣/ب) المهملة أو ضمها ، وبالجيم.

فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر فيه جوازاً يعود للعنكبوت ، والجملة في محل نصب مفعول ثان (لظنوا) الثانية .

(ولم تحم) بفتح التاء الفوقية ، وضم الحاء المهملة فعل مضارع ، وفاعله مستتر فيه راجع (للحمام) ومتعلقه بمحذوف. والجملة في موضع نصب على المفعول به (لظنوا) الأول.

ففي كلامه ، لف ونشر غير مرتب ، والتقدير: ظنوا الحمام(١) لم تحم على خير البرية. على خير البرية.

# ٧٩ - [وِقَسَايَةُ اللهِ أَغْنَتْ عَن مُضَاعَفَةٍ

مِسنَ السُدُّرُوعِ وَعسنْ عسالٍ مِسنْ الأُطُسم]

(وقاية) بكسر الواو، مبتدأ.

(الله) مضاف إليه.

(أغنت) بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة ، فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، وفاعله مستتر فيه ، والجملة ، خبر المبتدأ.

(عن مضاعفة) بضم الميم ، جار ومجرور. متعلقان (بأغنت).

(من الدروع) بمهملات ، جار ومجرور ، متعلقان بمحذوف (نعت) مضاعفة .

(وعن عالٍ) معطوف على مضاعفة ، أي مرتفع .

(من الأطم) بضم الهمزة والطاء المهملة ، أي الحصون ، نعت عالٍ.

<sup>(</sup>١) لأن هذين الحيوانين متى أحسا بالإنسان فرا منه.

## ٨٠ \_ [مَا سَامَني الدَّهرُ ضَيْماً وَاسْتَجَرْتُ بِهِ إلاَّ وَنِلْــتُ جُـــوَارَاً مِنْــهُ لَـــمْ يُضَـــم]

(ما) حرف نفي.

(سامني) بالسين المهملة ، فعل ماض ، متعد لاثنين ، الأول ياء المتكلم المتصلة به ، وفي نسخة ضامني بالضاد المعجمة.

(الدهر) فاعل سامني ، على حذف مضاف ، أي أهل الدهر.

(ضيماً) بالضاد المعجمة المفتوحة مفعوله الثاني ، وفي نسخة يوماً ، أي زمناً.

( واستجرت) فعل وفاعل معطوف على (سامني).

(به) جار ومجرور ، متعلقان (باستجرت) والضمير للنبي ﷺ.

(إلا) حرف إيجاب.

(ونلت) بكسر النون وضم التاء ، فعل ماض ، و(التاء) فاعل ، والجملة في موضع نصب على الحال من ضمير المتكلم.

وأجازوا اقتران الماضي الواقع حالاً بالواو ، ومنعه (ابن مالك)(١).

(جواراً) بكسر الجيم وضمها (٢) ، أي قرباً ، مفعول (نلت).

(منه) في موضع النعت (لجوار) والضمير للنبي ﷺ أو من الضيم.

(لم يضم) بضم الياء التحتية وفتح الضاد المعجمة ، نعت لجوار أيضاً.

<sup>(</sup>١) ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالاً ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالاً ، وأجمعوا على أنه يجوز إن كانت معه «قد» أو كان وصفاً لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حالاً . انظر الإنصاف لابن الأنباري ١/ ٢٥٢ المسألة ٣٢.

ابن يعيش ٢/ ٦٦ \_ ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) رالكسر أفصح.

٨١ - [وَلا التَمَسْتُ غِنَى الدَّارَينِ مِنْ يَدِهِ
 إلاَّ اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمْ إلاَّ اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ]
 (ولا) نافية.

(التمست) بضم التاء ، فعل ، وفاعل.

(غني) بكسر الغين المعجمة والقصر، مفعول (التمست).

(الدارين) بالتثنية (١) ، مضاف إليه. وهي الدنيا والآخرة ، بالكفاية في الأولى ، والسلامة في الأخرى.

(من يده) جار ومجرور ، متعلقان (بالتمست) والضمير للنبي ﷺ.

(إلا) حرف إيجاب.

(استلمت) بضم التاء ، فعل وفاعل في موضع الحال من التاء.

(الندي) بفتح النون ، والقصر ، مفعول (١٤/ أ) (استلمت).

(من خير) جار ومجرور متعلقان (باستلمت).

(مستلم) بفتح التاء واللام ، مضاف إليه .

٨٢ ـ [لا تُسنكِرِ الوَحْيَ مِن رُؤْياه إنَّ لَهُ

قَلْبِ أَ إِذَا نَسَامَتِ الْعَيْنَانِ لَسَمْ يَنَسِمِ (٢)]

(لا)<sup>(۲)</sup> حرف نهي.

(تنكِر) بكسر الكاف، فعل مضارع (؛)، وفاعله مستتر فيه وجوباً (الوحي) مفعول به، ويروى (لا يُنكر الوحيُ) بضم الياء المثناة تحت، على البناء للمفعول.

<sup>(</sup>١) مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثني.

 <sup>(</sup>٢) يقول إن رؤيا النبي في المنام هي وحي من عند الله .

<sup>(</sup>٣) في الأصل نفي ، وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) مجزوم (بلا) وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين.

(من) حرف جر، بمعنى في.

(رؤياه) مجرور (بمن) وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف، وهو مضاف. و(الهاء) مضاف إليه والضمير للنبي عَمَّا والجار والمجرور متعلقان (بتنكر).

(إنّ) بكسر الهمزة وتشديد النون ، حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر .

(**له)<sup>(۱)</sup> خبرها مقدم** .

(قلباً) اسمها مؤخر.

(إذا)(٢) ظرف لما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرط ، منصوب (بينم).

(نامت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث.

(العينان) بالتثنية، فاعل<sup>(٣)</sup> نامت ، والجملة في محل جر بإضافة<sup>(٤)</sup> (إذا) إليها.

(لم ينم) حرف نفي وجزم (ينم) فعل مضارع مجزوم (بلم) وحرك بالكسر لأجل القافية ، وفاعله مستتر فيه راجع للقلب ، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم.

٨٣ \_ [فسذاكَ حِيسنَ بُلُوغ مِسنْ نُبُورِتهِ

فَليس يُنْكُرُ فيهِ حالُ مُحْتَلِم (٥)

(فذاك) (١٦) (ذا) اسم إشارة ، مبتدأ. و(الكاف) حرف خطاب ، وفي نسخة وذاك ، بالواو.

<sup>(</sup>١) الجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف.

 <sup>(</sup>۲) وتعرب. اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بجوابه.

<sup>(</sup>٣) فاعل مرفوع بالألف لأنه مثني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: باضافت.

<sup>(</sup>٥) المحتلم: الذي يرى الحلم في النوم. فحلم النبي كما يقول: وحي لا ينكر.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: وذاك.

(حين) ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف ، على أنه خبر المبتدأ.

(بلوغ) بغين معجمة منونة ، مضاف إليه .

(من نبوته) جار ومجرور متعلقان (ببلوغ).

(فليس) فعل ماض ناقص.

(ينكر) بالبناء للمجهول ، وناثب الفاعل مستتر فيه .

(فیه) جار ومجرور ، متعلقان (بینکر) والضمیر (۱) فیه راجع إلى (حین بلوغ) والجملة: في محل نصب خبر (لیس) مقدم على اسمها.

(حال) بضم اللام اسمها مؤخر.

(محتلم) بكسر اللام ، مضاف إليه ، من رؤيا الوحي في المنام.

٨٤ - [تنبَارَكَ اللهُ مَا وَحْمَيٌ بِمُكْنَسَبٍ
 وَلاَ نَبِسيٌ عَلَـــى غَنِـــبِ بمُنَّهَـــم (٢)]

(تبارك) فعل ماض ، غير متصرف.

(الله) فاعلى

(ما) حرف نفي ، بمعنى ليس.

(وحي) بالرفع والتنوين ، . اسمها .

(بمكتسب) بفتح السين المهملة ، في موضع خبرها (٣).

(ولا) حرف نفي.

(نبي) بالرفع والتنوين. اسمها.

. . . .

(١) في الأصل: وضمير.

(٢) تبارك: تعالى وتعاظم.

 (۳) بمكتسب: (الباء) حرف جر زائد (متكسب) اسم مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه خبر ما ، وأيضاً (بمتهم). (على غيب) بفتح الغين المعجمة ، جار ومجرور متعلقان (بمتهم).

(بمتهم) بفتح الهاء (خبر) لا و(الباء) في الموضعين زائدة لتوكيد المعنى.

٨٥ \_ [كَمْ أَبْرِأَتْ وَصِباً بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ

وأَطْلَقَتْ أرباً مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَامِ (١)

(كم) خبرية بمعنى كثيراً في موضع نصب على أنها (مفعول مطلق).

أبرأت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث أي شفت.

(وصبا) بكسر الصاد(٢) المهملة مفعول به ، أي مريضاً.

(باللمس) جار ومجرور ، متعلقان (بأبرأت) والباء للسببية .

(راحته)<sup>(۳)</sup> فاعل (أبرأت).

(وأطلقت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، وفاعله مستتر فيه عائد إلى راحته ﷺ.

(أرباً) بفتح الهمزة وكسر الراء. مفعول. أطلقت.

ويجوز فتح الصاد من (وصبأ) والراء من (أربا) والرواية على الأول.

(من ربقة) بكسر (١٤/ب) الراء وسكون الموحدة ، وفتح القاف متعلقان (بأطلقت).

(اللَّمَم) بفتح اللام والميم. مضاف إليه.

٨٦ \_ [وأخبتِ السَّنَـةَ الشَّهْبَـاءَ دَعْـوَنُـهُ

حتى حَكَتْ غُرَّةً في الأغصر الدُّهُمِ (١)]

(وأحيت) معطوف على (أبرأت).

<sup>(</sup>١) الوصب: المريض. والأرب: المحتاج، والربقة: أصلها الحبل، واللمم: الجنون.

<sup>(</sup>٢) وبفتحها على حذف مضاف أي: ذا وصب (شرح البردة للأزهري) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) والهاء: مضاف إليه.

<sup>(</sup>٤) السنة الشهباء: المجدية ، والغرة: البياض ، والدُّهُم: جمع أدهم وهو الأسود الشديد.

(السنة) بفتح السين المهملة والنون المخففة (١) ، مفعول ، أحيت .

(الشهباء) بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة ، نعت للسنة القليلة المطر .

(دعوته) فاعل (بأحيت).

(حتى) حرف لابتداء الغاية.

(حكت) بفتح الحاء المهملة والكاف ، فعل ماض وفاعله مستتر فيه عائد إلى السنة المجدبة .

(غرة) بضم الغين المعجمة ، وفتح الراء المهملة (مفعول حكت).

(في الأغصرِ) بفتح الهمزة وسكون العين ، وضم المهملة ، من جمع عصر وهو الزمن ، متعلقان (بحكت).

(اللهم) بضم الدال والهاء ، جمع أدهم ، وهو الأسود (نعت الأعصر).

٨٧ - [بعارِضِ جادَ أو خِلْتُ البِطاحَ بها

سِيْبٌ مِنَ اليَّمُ أَوْ سَيْلٌ مِنَ العَرِمِ (٢)]

(بعارض) جار ومجرور متعلقان (بحكت أو بأحيت) والباء للسبية.

(جاد) بالجيم ، والدال المهملة ، فعل ماض والفاعل مستتر فيه جوازاً يعود إلى عارض والجملة: في محل جر صفة لعارض.

(**أو**) حرف عطف وغاية.

(خِلْتُ)<sup>(٣)</sup> بكسر الخاء المعجمة ، وضم التاء ، فعل ماض وفاعل.

(البطاح) جمع بطحاء ، أو أبطح ، مفعول أول.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحقيقة.

<sup>(</sup>٢) العارض: السحاب. أو خلت: أي إلى أن خلت ، والبطاح: جمع أبطح وهو مسيل الماء المتسع المشتمل على حصباء ، والسيب: الجري ، والعرم: الوادي.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: بفتح التاء.

(بها) خبر مقدم.

(سيب) بالسين المهملة وبالمثناة التحتية ، والباء الموحدة ، مبتدأ مؤخر.

والجملة: في محل نصب مفعول ثاني (بخلت).

والسيب بكسر السين مجرى الماء ، وبالفتح العطاء ، والمعنى على الأول هنا.

(من اليمُّ) بفتح الياء التحتية ، وتشديد الميم، أي البحر . في موضع النعت بسيل .

[(أو): حرف عطف. سيل: بفتح السين معطوف على سيب مرفوع. من العرم جار ومجرور متعلقان بنعت من سيل]<sup>(۱)</sup>.

[التحدث عن القرآن الكريم]

٨٨ \_ [دَعْني وَوَصْفَي آيَسَاتٍ لَـهُ ظَهَـرَتْ

ظُهُــورَ نَــادِ القِــرى لَيْــلاً عَلَــى علَــم]

(دعني) فعل أمر<sup>(٢)</sup> ، وفاعله مستتر فيه ، أي أيها المنكر ، والياء مفعول به.

(ووصفي) مفعول معه ، وهو مصدر مضاف إلى فاعله. وهو ألياء.

(آيات) بالمد ، وكسر التاء مفعول به (لوصفي).

(له) جار ومجرور في موضع النعت لآيات.

(ظهرت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث.

(ظهور) مفعول مطلق مبين للنوع.

(**نار القرى)** بكسر القاف وفتح الراء مضاف [إليه]<sup>(٣)</sup> ومضاف إليه.

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين [:] لم يذكر في المتن ، سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) النون للوقاية.

<sup>(</sup>٣) إضافة لازمة ليست في الأصول لدي.

(ليلاً) مفعول فيه .

(على علم) بفتح العين واللام ، اسم جبل مرتفع لجلب الضيفان<sup>(۱)</sup> على عادة العرب متعلقان (بظهور).

٨٩ ـ [فَاللدُّرُ يَـزُدَادُ حُسُنـاً وهـو مُنتَظِـمٌ وَليْـسَ ينْقُـصُ قَــدراً غَيْــرَ مَنْـتَظِــم]

(فالدر) بضم الدال والراء. المهملتين ، كبار اللؤلؤ ، مبتدأ.

(یزداد) فعل مضارع<sup>(۲)</sup> ، وفاعله مستتر فیه.

(حسناً) بضم الحاء المهملة مفعول به (ليزداد) وهو مطاوع المتعدي لاثنين فيتعدى لواحد ، والجملة ، في محل رفع خبر المبتدأ ، والرابط بين المبتدأ والخبر (١٥/أ) الضمير المستتر في (يزداد).

(وهو) الواو للحال (هو) ضمير منفصل في محل رفع على الابتداء.

(منتظم) خبره ، والجملة: في محل نصب على الحال من فاعل (يزداد) والرابط الواو ، والضمير.

(وليس) فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر ، واسمه مستتر فيه يعود على الدر.

وجملة (ينقص قدراً) من الفعل والفاعل والمفعول في موضع نصب على الخبر (بليس).

(غير) حال من فاعل (ينقص).

(منتظم) بضم الميم الأولى ، وكسر الظاء المعجمة ، مضاف إليه.

<sup>(1)</sup> في الأصل: تحلب الضيفان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فعل ماض.

٩٠ \_ [فما تَطاوُلُ آمالِ المَديعَ إلى

ما فيه من كرم الأخلاق والشّيم (١)

(فما) اسم استفهام انكاري في محل رفع على الابتداء.

(تطاؤلُ) بضم الواو واللام ، خبره.

ويجوز أن تكون [ما] نافية ، ويكون الأصل: فما تطاوَلُ آمال المديح إلى ما فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، لأن ما لا يمكن حصره يمنع ، التطاول فيه أي في روم الوصول إليه.

وعلى هذا تكون (الواو) مفتوحة ويكون قد حذف من الفعل إحدى التائين.

(آمال) بمد الهمزة ، مضاف إليه من إضافة المصدر<sup>(٢)</sup> إلى فاعله .

(المديح) بالجر ، مضاف إليه ، وفي نسخة (آمالي) بالإضافة إلى ياء المتكلم ،

ونصب المديح إما بآمالِ وإما بنزع الخافض ، وكلاهما غير مقيس.

(إلى ما) جار ومجرور متعلقان (بتطاول) و(ما) موصول اسمي (٣).

(فيه) جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة (ما) والضمير للنبي ﷺ.

(من كرم) بيان لما وهما<sup>(٤)</sup> متعلقان بما تعلق به الجار والمجرور قبله.

(الأخلاق) بفتح الهمزة ، مضاف إليه.

(والشيم) بكسر الشين المعجمة وفتح المثناة من تحت جمع شيمة ، معطوف على الأخلاق ، وعطف المرادف سائغ لاختلاف اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتُهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن تَيِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) تطاول إلى كذا: طلب الوصول إليه.

 <sup>(</sup>٢) أما الأول فلأن المصدر لا يعمل مكسراً ، وأما الثاني فلان النصب بنزع الخافض موقوف على السماع مع غير أن وأنّ وكي (شرح البردة للأزهري) ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: موصول اسم. (ما) بمعنى الذي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وهو.

<sup>(</sup>٥) [سورة البقرة: ٢ الآية ١٥٧] ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.

٩١ - [آباتُ حَقَّ مِنَ الرَّحْمُنِ مُحْدَثَةٌ وَالْمَوُصُوفِ بِالقِدَمِ (١٠] قَدِيمَةٌ صِفَةُ الموصوفِ بِالقِدَمِ

(آیات) مبتدأ.

(حق) مضاف إليه.

(من الرحمن) خبره.

(محدثة) خبر ثان.

(قديمة) خبر ثالث وتمييزها محذوف تقديره محدثة لفظاً قديمة معنى ، وفي بعض النسخ (بدل محدثة) (محكمة).

(صفة)(٢) خبر رابع ، ومن منع تعدد الخبر قدر لكل خبر مبتدأ محذوفاً.

(الموصوف) مضاف إليه.

(بالقدم) بكسر القاف وفتح الدال متعلق بالموصوف ، وهو الله تعالى .

٩٢ - [لَـمْ تَقْنَرِنْ بِرَمَانٍ وَهْيَ تُخْبِرُنا

عَنِ المَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرَم (٣)

(لم تقترن) بفتح التاء الفوقية ، فعل [مضارع] وفاعله مستتر فيه عائد على الآيات. على تقدير حال محذوفة.

(بزمان) متعلقان (١٥/ ب) (بتقترن) الآيات ، حال كونها قديمة بزمان.

<sup>(</sup>١) محدثة: إنزالها محدث.

<sup>(</sup>٢) صفة الموصوف بالقدم: هو الله تعالى.

 <sup>(</sup>٣) عن المعاد: أي عن عود الخلف بعد موتهم وفنائهم ، عن عاد ، وهم قوم هود. قال تعالى: ﴿ يَنْهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيْنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيّ اللّهَ لِنَاعَن فَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُقْمِنِينَ ﴾ سورة هود (١١) الآية ٥٣.

عن إرم: وهي عاد أخرى قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْكَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ ٱلَّذِي الَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّ

(وهي تخبرنا) مبتدأ وخبر ، والجملة في محل نصب حال من فاعل تقترن.

(عن المعاد وعن عاد وعن إرم) بكسر الهمزة، وفتح الراء، متعلقات<sup>(۱)</sup> (بتخبرنا).

٩٣ ـ [دامَتْ لَـدَيْنا ففاقَتْ كلَّ مَعْجِزَةٍ
 مِـنَ النَّبِيتِّـنَ إذْ جـاءَتْ ولَـمْ تَـدُم (٢)]

(دامت)(٣) فعل ماض تام ، والتاء للتأنيث ، وفاعله مستتر يعود إلى الآيات.

(لدينا) ظرف ، ومضاف إليه ، متعلق (بدامت).

(ففاقت) معطوف على (دامت) أي علت شرفاً.

(كل) مفعول (بفاقت).

(معجزة) مضاف إليه.

(من النبيين) جار ومجرور<sup>(٤)</sup> متعلقان بمحذوف نعت معجزة.

(إذ) بسكون الذال المعجمة ، تعليل لفاقت ، وهل هي حرف أو ظرف<sup>(٥)</sup> قولان.

(جاءت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث وفاعله مستتر فيه يعود إلى كل معجزة والتأنيث باعتبار المضاف إليه.

(ولم تدم) جملة من الفعل والفاعل المستتر (حال) من فاعل (جاءت).

<sup>(</sup>١) في الأصل: متعلقان.

<sup>(</sup>٢) دامت: أي الآيات، وهي ألفاظ القرآن التي وقع بها الإعجاز.

<sup>(</sup>٣) الفعل (دام) من الأفعال الناقصة ، جاء هنا تاماً لاكتفائه بمرفوعه.

<sup>(</sup>٤) النبيين: مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم.

<sup>(</sup>٥) إذ: التعليلية حرفية ، والجمهور لا يثبتون هذا القسم انظر المغنى ص ١١٣.

#### ٩٤ \_ [مُحَكَّماتٌ فما تُبْقِينَ مِنْ شُبَهِ

# لنِّي شِفَّاقٍ ولا تَبْغِيسنَ مِنْ حَكَم (١)]

(محكمات) بفتح الحاء والكاف المشددة ، بالرفع صفة آيات ، وبالنصب حال من فاعل لم تقترن.

(فما) الفاء: للسببية و(ما) نَافية.

(تبقين(٢)) بضم التاء الفوقية وكسر القاف ، فعل وفاعل ، والضمير للآيات.

(من) حرف جر زائد لا يعلق بشيء.

(شبه) بضم المعجمة وفتح الموحدة ، مفعول (تبقين).

(لذي) بكسر اللام والذال المعجمة ، جار ومجرور متعلقان (٢) (بشبه).

(شقاق) مضاف إليه.

**(ولا<sup>(٤)</sup>) (الواو) عاطفة و(لا) نافية**.

(تبغين) بفتح التاء الفوقية ، وسكون الموحدة ، وكسر الغين المعجمة ، معطوف على (تبقين).

<sup>(</sup>١) أي أن هذه الآيات القرآنية محكمة في كل أمر ، فلا تترك شبهة لمشكك ولا تحتاج إلى شاهد على سموها وقدرتها.

<sup>(</sup>٢) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، لأنه من الأفعال الخمسة ، وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

 <sup>(</sup>٣) ويجوز التعلق بصفة (شبه) أو بالفعل (تبقين) لأن الاسم (شبه) لا يعمل ليصح التعليق
 به ، لأن التعليق جانب من الإعمال.

 <sup>(</sup>٤) في الديوان: (ما) ص ١٩٦ والأزهري ص ٦١ والزبدة ص ١٠٨ والراجح أن تكون
 (ما) لسببين.

أولهما: أن المعنى فيها واحدوهو النفي.

والسبب الثاني: أن شعراء تلك الفترة يحرصون على مثل هذا الجناس في أدائهم.

- (من) زائدة لا تتعلق بشيء .
- (حكم) بفتحتين، مفعول تبقين، ويجوز قراءة حِكم بكسر الحاء ، جمع حكمة .

### ٩٥ \_ [ما حُدورِبَتْ قَـطُّ إِلاَّ عـادَ من حَرَب

# أَغُدَى الأُعادي إليها مُلْقِيَ السَّلَم]

- (ما حوربت) بضم الحاء المهملة وكسر الراء. فعل ماض مبني للمفعول، وناتب الفاعل ضمير مستتر فيه عائد إلى الآيات.
- (قط) بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى بهن وهي اللغة الأولى، والثانية بفتح القاف وتشديد الطاء مكسورة على أصل التقاء الساكنين، والثالثة: اتباع القاف للطاء في الضم، والرابع: تخفيف الطاء مع الضم، والخامس: تخفيف الطاء مع السكون، ظرف (١٠) متعلق (بحوريت).
  - (إلا) حرف إيجاب.
  - (عاد) بالعين والدال المهملتين ، فعل ماض.
  - (من حرب) بفتح المهملتين: أي. شدة (١٦/ أ) متعلقان (بعاد) ومن تعليلية.
    - (أعدى) بالقصر فاعل (عاد).
      - (الأعادي) مضاف إليه.
- (إليها) متعلقان (بعاد) إن كان بمعنى رجع ، فإن كان بمعنى [صار] ، تعلقا (بملقي) والضمير للآيات.
  - (ملقي) بضم الميم ، وسكون اللام ، وكسر القاف ، حال من فاعل عاد.
    - (السلم) بفتحتين ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>١) ظرف زمان مبنى على الضم في محل نصب.

٩٦ - [رَدَّتْ بَلاغَتُها دَعْوَى مُعارضِها

رَدَّ الغَّيُسورِ يَدَ الجانبي عَسنِ الحُسرَم]

(ردت بلاغتها دعوى) فعل وفاعل ومفعول.

(معارضها) مضاف إليه ، أي: صرفت فصاحتها ، وجزالتها ، الاتيان بمثلها.

(رد) مفعول مطلق ، أي: رداً مثل رد [الغيور].

(الغيور) بفتح الغين المعجمة ، وضم الياء التحتية ، مضاف إليه ، من إضافة المصدر إلى فاعله .

(بد) مفعول [رَدً].

(الجاني) بالجيم والنون ، مضاف إليه.

(عن الحرم) بضم الحاء وفتح الراء المهملتين، جار ومجرور، متعلقان (برد).

٩٧ - [لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ البَحْرِ في مَدَدٍ

وَفَوْقَ جَوْهُ رِهِ في الحُسْنِ وَالْقِيَمِ]

(لها) جار ومجرور ، خبر مقدم(١) ، والضمير راجع للآيات.

(معاني) مبتدأ<sup>(۲)</sup> مؤخر.

(كموج) في موضع الصفة لمعان.

(البحر) مضاف إليه.

(في مدد) بفتح الميم والدال ، جار ومجرور ، متعلقان بالكاف لما فيها من معنى التشبيه.

<sup>(</sup>١) متعلقان بخبر مقدم.

<sup>(</sup>٢) مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ، سكون الياء وسكون التنوين.

- - (جوهره) مضاف إليه مرتين.
- (في الحسن) بضم الحاء وسكون السين المهملة ، متعلقان بما تعلق به الظرف قبله.
  - (والقيم) بكسر القاف وفتح الياء المثناة من تحت ، معطوف على الحسن.
    - ٩٨ \_ [فما تُعَددُ ولا تُحصي عَجَائيها

# ولا تُسسامُ عَلَسَى الإكشسارِ بسالسَّسأَمِ]

- (فما) حرف نفي.
- (تعد) بضم المثناة الفوقية ، وفتح العين المهملة ، فعل مضارع مبني للمفعول وثائب الفاعل مستتر فيه .
  - (ولا تحصى) بالبناء للمفعول معطوف على (تعد).
- (عجائبها) نائب الفاعل للفعل تحصى. جمع عجيبة وهي الشيء العديم النظير (٢٠). العزيز المثيل، والإضافة بيانية، أي العجائب التي هي معانى (٣) الآيات.
- (ولا تسام) بضم التاء الفوقية ، وفتح السين المهملة من غير همزة ، معطوف على (تعد) ونائب الفاعل مستتر فيه عائد على الآيات.
- (على الإكثار) بكسر الهمزة (بالسأم) بفتح السين المهملة المشددة (١٦/ب) والهمزة المخففة متعلقان (بتسام) والسأم: الملل.

سورة بوسف/الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: النظر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: معادن.

### ٩٩ - [قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيها فَقُلْتُ لَهُ

لَقَدُ ظُفِرتَ بِحَبْسِلِ اللهِ فَاعْتَصِهِمَ (١)]

(قرت) بفتح القاف ، وتشديد الراء المهملة ، فعل ماض ، والتاء للتأنيث وهي ساكنة .

(بها) جار ومجرور متعلقان (بقرت) والضمير للآيات.

(عين) فاعل (قرت).

(قاريها) بإبدال همزتها ياء ساكنة ، مضاف إليه مرتين.

(فقلت) بضم الناء ، فعل ، وفاعل.

(له) جار ومجرور متعلقان (بقلت) والضمير لقارتها.

(لقد<sup>(٢)</sup>) حرف تحقيق.

(ظفرت) بفتح التاء ، فعل وفاعل ، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لقد ظفرت ، أي قدرت.

(بحبل) بحاء مهملة متعلقان (بظفرت).

(الله) مضاف إليه.

(فاعتصم) فعل أمر ، وفاعل ، أي لمستمسك به .

١٠٠ - [إنْ تَتْلُها خِيفَةً مِنْ حَرِّ نارِ لظَيَّ

أَطْفَأْتَ حرَّ لظَى من وِرْدِها الشَّبِمِ (٣)]

(إن) حرف شرط.

(تتلها) فعل الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه حذف الواو ، و(الهاء) ضمير متصل في محل نصب على أنه مفعول به.

<sup>(</sup>١) قرت بها: سُرَّت بها وفرحت. انظر التاج/ قرر.

<sup>(</sup>٢) اللام واقعة في جواب القسم.

<sup>(</sup>٣) إن تتلها: أي: الآيات: خيفة: أي خوفاً أو خائفاً. من حر نار لظي: أي جهنم.

(خيفة) بكسر الخاء المعجمة ، مفعول لأجله ، أو حال. أي خاتفاً.

(من حر) بالحاء المهملة جار ومجرور. متعلقان (بخيفة).

(نار) مضاف إليه ، ومضاف(١).

(لظي) بالمعجمة (مضاف إليها) وهو من إقامة الظاهر مقام المضمر تقديره نارها.

(أطفأت) بفتح التاء (فعل وفاعل)<sup>(۲)</sup>.

(حر) مفعول [أطفأت].

(لظي) مضاف إليه ، وفي نسخة (نار لظي)(٣).

(من وردها) بكسر الواو وسكون الراء جار ومجرور ، ومضاف إليه ، متعلقان (بأطفأت).

(الشبم) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة ، أي البارد ، نعت وردها.

١٠١ \_ [كَأَنَّها الحواضُ تَبْيضُ الوجوهُ به

مِنَ العُصاةِ وقد جاؤُوه كالحُمَم (٤)]

(كأنها) كأن: حرف تشبيه ، و(الهاء) ضمير متصل في محل نصب اسمها ، وهي راجعة إلى الآيات.

(الحوض) خبرها ، وهو بحاء مهملة وضاد معجمة .

(تبيض الوجوه) فعل ، وفاعل ، والجملة في محل نصب حال من الحوض.

(به) جار ومجرور متعلقان بالفعل تبيض ، والضمير رابط الحال بصاحبها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: مضافة.

<sup>(</sup>٢) وجملة أطفأت جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: نار لظي.

<sup>(</sup>٤) الحُمم: وهو الفحم واحدته حُمَمَة. والحممم: الفحم والجمر والرماد وكل ما احترق من النار. وأراد بالحوض الكوثر، والعصاة: جمع عاص.

(من العصاة) صفة للوجوه ، أو بيان أن أريد بها الذوات.

(وقد<sup>(۱)</sup>) حرف تحقيق.

(جاؤوه (٢<sup>)</sup>) فعل ماض. و(الواو) ضمير الفاعل. وهو الرابط لها ضمير المفعول وهي راجعة للحوض والجملة (١٧/ أ) حال من العصاة.

(كالحمم) بضم المهملة وفتح الميم الأولى ، جمع خُمَمَة في موضع الحال من فاعل (جاؤوه).

١٠٢ - [وكالصّراط وكالميران مَعْدِلةً

فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِ]

(وكالصراط) معطوف على جملة التشبيه قبله ، عطف صفة على صفة .

أي آيات حق (٣) كالصراط، أي الطريق في الوصول إلى المقصود.

(وكالميزان) معطوف عليه.

(معدلة) تمييز مما قبله.

(فالقسط) بكسر القاف ، أي العدل ، مبتدأ.

(من غيرها في الناس) متعلقان بيقم ، والضمير راجع للآيات.

(لم يقم) وجملة (لم يقم) بفتح الياء(٤) ، وضم القاف ، خبر المبتدأ.

١٠٣ - [لا تَعْجَبَنْ لِحَسُودٍ راحَ يُسْكِرُها

تَجِاهُ اللَّهِ وَهُ وَ عَينَ الحاذِقِ الفَهِمِ]

#### (لا) حرف نهي.

<sup>(</sup>١) الواو: حالية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: جاوه بالتخفيف.

<sup>(</sup>٣) انظر البيت رقم: ٩١.

<sup>(</sup>٤) وبضم الياء وكسر القاف (عند الأزهري).

(تعجبن) بنون توكيد خفيفة ساكنة ، فعل مضارع (١١) ، وفاعله مستتر فيه وجوباً.

(لحسود) بكسر اللام ، وفتح الحاء وضم السين المهملتين ، متعلقان (بتعجبن) وجملة (راح) نعت لحسود ، أي ذهب.

وجملة (ينكرها) حال من فاعل (راح) المستتر فيه والضمير راجع للآيات.

(تجاهلاً) مفعول(٢) له أو تمييز أو حال(٢) من فاعل ينكرها أي متجاهلاً فيها.

(وهو)(٤) بسكون الهاء مبتدأ.

(عين) خبره.

(الحاذق) بذال معجمة ، أي الماهر . مضاف إليه .

(الفهم) بفتح الفاء وكسر الهاء ، أي الشديد الفهم ، نعت لحاذق وجملة المبتدأ والخبر ، حال من فاعل ينكرها المستتر .

١٠٤ \_ [قد تُنِكرُ العينُ ضَوْءَ الشَّمْس من رمَدٍ

ويُنكِ من سَقَم طَعْم الماء مِن سَقَم ]

(قد) حرف تحقيق،

(تنكر العين ضوء الشمس) فعل ، وفاعل ، ومفعول ، ومضاف إليه ، أي تنفي وجوده.

(من رمد) متعلقان (بتنكر).

(وينكر الفم) فعل ، وفاعل.

(طعم) مفعول [به].

<sup>(</sup>١) فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ، في محل جزم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مفعولاً له أو تمييزاً. (ونجد نفس الإعراب عند (الغزي).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أو لا من.

<sup>(</sup>٤) الوار: حالية.

(الماء) مضاف إليه والجملة معطوفة على (تنكر العين).

(من سقم) بفتح السين المهلمة والقاف ، جار ومجرور متعلقان (بتنكر الثاني) على أنه علة له.

[التحدث عن الإسراء والمعراج]

١٠٥ - [يا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ العافُونَ ساحَتَهُ

سعيــاً وفَــوْقَ مُتُــونِ الأَيْنــقُ الــرُّسُــمِ (١)]

(يا) حرف نداء.

(خير من) بفتح الميم ، منادى [منصوب] مضاف إلى (من)(٢) الموصولة ، وهو منصوب بالفتحة .

(يمم العافون) أي قصد الطالبون ، فعل وفاعل (٣).

(ساحته) أي حريم داره ، مفعول به (١٧/ب) ومضاف إليه ، والجملة صلة (من) والعائد (الهاء) من ساحته .

(سعياً) حال من (العافون) بمعنى مسرعين في المشي.

(وفوق) ظرف مكان ، متعلق بحال محذوفة .

(متون) بضم الميم ، والتاء الفوقية ، مضاف إليه ، وهو مضاف أيضاً.

(الأينق) جمع ناقة ، مضاف إليه ، وأصله أنوق ، قدمت الواو<sup>(١)</sup> ثم قلبت ياء تخفيفاً.

(الرسم) بضم الراء ، والسين المهملتين ، جمع رُسُوم ، نعت الأينق.

العافون: جمع عاف وهم طلاب المعروف والأينق: النياق ، جمع ناقة ، والرسم:
 التي ترسم الأرض أي تعلمها.

<sup>(</sup>٢) من: اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

<sup>(</sup>٣) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم.

<sup>(</sup>٤) قدمت على النون.

## ١٠٦ \_ [ومَنْ هُـوَ الآبــةُ الكبْرَى لِمُغْتَبِــرٍ

#### وَمَن مُن مُنوا النّعمة العُظميل لِمُغْتَنِم]

(ومن) بفتح الميم ، اسم موصول ، معطوف على (من) المجرورة بالإضافة إلى خير.

(هو) ضمير منفصل في محل رفع بالابتداء.

(الاية) خبره ، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة (من).

(الكبرى) نعت آية.

(لمعتبر) بفتح المثناة الفوقية ، وكسر الموحدة ، متعلقان (بآية).

(ومن) بفتح الميم موصول اسمى معطوف على ما قبله.

(هو النعمة) مبتدأ ، وخبر ، صلة من.

(العظمى) صفة النعمة.

(لمغتنم) بكسر النون جار ومجرور متعلقان (بالنعمة).

۱۰۷ - [سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيُلاً إلىٰ حَرَمٍ كَاللهُ اللهُ اللهُ عَرَمِ السَّلَمِ (۱) كما سَرَى البَدْرُ في داج مِنَ الظَّلَمِ (۱)

(سريت) بفتح التاء ، فعل وفاعل.

(من حرم) جار ومجرور ، متعلقان (بسريت).

(ليلاً إلى حرم) متعلقان (بسريت) يريد المسجد الأقصى: قال تعالى: ﴿ شَبْحَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ الْحَكَرارِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ (٢).

(كما) جار ومجرور ، (ما) مصدرية أي: كسري<sup>(٣)</sup> القمر ليلة كماله .

<sup>(</sup>١) في هذا البيت إشارة إلى ليلة الإسراء والمعراج.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٧/ الآية ١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كسر.

(سرى البدر) فعل وفاعل ، صلة (ما).

(في داج) بالجيم ، جار ومجرور ، متعلقان (بسرى).

(من الظلم) بضم المعجمة ، وفتح اللام ، متعلقان بمحذوف صفة داج .

#### ١٠٨ - [وَبِتُ تَرْقَى إلى أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً

مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكُ وَلَمْ تُرَمَ]

(وبت (۱۱) بكسر الباء الموحده ، وفتح المثناة الفوقية المشددة ، فعل ماض ناقص ، والتاء: ضمير متصل في محل رفع اسمها.

وجملة (ترقى) بفتح المثناة الفوقية في محل نصب خبرها. أي: تصعد.

(إلى) حرف جر.

(أن) بفتح الهمزة ، موصول حرفي.

(نلت) بفتح التاء فعل وفاعل ، صلة أن المصدرية ، وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بإلى.

(منزلة) أي مرتبة ، مفعول نلت.

(**من قاب<sup>(۲)</sup>)** نعت لمنزلة ، ومن للبيان .

(قوسين) بفتح السين ، مضاف إليه.

(لم تدرك) بضم التاء الفوقية ، وفتح الراء ، مبني للمفعول ، ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى منزلة.

[(ولم ترم(٢)) بضم التاء وفتح الراء معطوف على (لم تدرك)].

<sup>(</sup>١) في الزبدة: فبت: بفاء العطف. وفي أخرى فظلت ص (١١٩).

 <sup>(</sup>۲) قاب: أي قدر. قوسين: طولا في القرب. من الله تعالى: كما قال تعالى عن جبريل عليه السلام ﴿ ثُمُّ دَنَافَئَدَكُ ﴿ ثُمُّ دَنَافَئَدَكُ ﴿ ثُمُّ دَنَافَئَدَكُ ﴿ ثُمَّ دَنَافَئَدَكُ ﴿ ثُمَّ دَنَافَئَدَكُ ﴿ ثَمَ مَا عَلَى عَلَى السلام ﴿ ثُمُّ دَنَافَئَدَكُ ﴿ ثَمُ مَا كَانَا عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

 <sup>(</sup>٣) سقط في الأصل: ولم ترم: أي لم يصلها أحد غيرك. ولم يطلبها. (الأزهري، والباجوري ص ٦٨).

#### ١٠٩ - [ وَقَدَّمَنْكَ جَمِيعُ الأَنْبِيَاء بِها

والرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَم]

(وقدمتك) فعل ، ومفعول ، وأنث الضمير في قدمتك باعتبار المضاف إليه (١/١٨).

(جميع) فاعله.

(الأنبياء) مضاف إليه.

(بها) متعلقان (بقدمتك) و(الباء(١٠): للسببية و(الها) للمنزلة.

(والرسل) بإسكان السين معطوف على الأنبياء، من عطف الخاص على العام، وبالرفع. معطوف على جميع، وبالنصب على المفعول معه.

(تقديم) بالنصب مصدر شبه به أي كتقديم (۲).

(مخدوم) مضاف إليه.

(على خدم) بفتحتين متعلقان (بتقديم).

١١٠ \_ [وَأَنتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّباقَ بِهِمْ في مَوْكِبٍ كنْتَ فيهِ صاحِبَ العَلَمِ<sup>(٣)</sup>]

(وأنت) ضمير منفصل في محل رفع بالابتداء.

(تخترق) فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوباً.

(السبع) مفعول به والجملة: في محل رفع خبر المبتدأ.

<sup>(</sup>١) وعند الأزهري. الباء: للظرفية.

<sup>(</sup>٢) مفعول مطلق منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة .

 <sup>(</sup>٣) السبع الطباق السماوات ، وفي سورة الملك ﴿ سَبْعَ سَمَوَرَتِ طِبَافًا ﴾ ٣/٦٧ أي بعضها فوق بعض.

(الطباق) بكسر الطاء. صفة السبع.

(بهم (۱)) جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة تقديره. أي مارّاً (۲) بهم.

(في موكب) بفتح الميم وكسر الكاف ، أي جمع عظيم ، جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة.

(كنت) بفتح التاء، فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر و(التاء) اسمها.

(فيه) جار ومجرور متعلقان (٣) (بكان) والضمير راجع للموكب أي كبير القوم المشار إليه.

(صاحب) خبرها.

(العلم) بفتحتين ، مضاف إليه ، أي كبير القوم المشار إليه ، والعلم: الرمح في رأسه راية ومن شأنه ، ﷺ أن يشار إليه .

١١١ ـ [حتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَاأُواً لَمُسْتَبِقٍ مِنَ السَّذُنُو ولا مُرْقَى لِمَسْتَنِمِ (١)

(حتى) للغاية .

(إذا) ظرف زمان مجرد عن معنى الشرط.

(لم تدع) بفتح الدال ، جازم ، ومجزوم. أي تترك.

(شأواً) بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة ، وبالواو ، مفعول ، تدع ـ

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على الأنبياء والرسل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: باراً بهم ، والتقدير الأفضل (صاعداً بهم).

<sup>(</sup>٣) بل متعلقان بخبرها الآتي (صاحب) فليس المراد أنه على كان في الموكب بل المقدّم فيه .

<sup>(</sup>٤) المستنم: طالب الرفعة إلى السنام وهو أعلى الشيء.

(لمستبق) بضم الميم وسكون السين المهملة. وفتح المثناة الفوقية وكسر الموحدة (١).

(من الدنو) أي القرب ، متعلقان (بتدع).

(ولا مرقى (٢)) بسكون الراء المهملة والتنوين أي موضع رقي ، معطوف على (شأواً).

(لمستنم) بضم الميم الأولى ، وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية وكسر النون ، جار ومجرور متعلقان أيضاً (بتدع).

١١٢ \_ [خَفَضْتَ كلَّ مَقامِ بالإضَافةِ إِذْ

نُودِيْتَ بِالرَّفِعِ مِثْلَ المُفْرَدِ الْعَلَمِ (٣)

(خفضت) بفتح التاء فعل وفاعل جواب (إذا) إن قدرت شرطية ، أو بدل (لم تدع) إن جعلت ظرفية.

(كل) مفعول به .

(مقام) بفتح الميم ، مضاف إليه.

(بالإضافة) جار ومجرور متعلقان (بخفضت).

(إذ) ظرف لما مضى من الزمان متعلق (بخفضت).

(نوديت) بضم (١) النون وكسر الدال ، فعل ماض مبني للمفعول ، و(تاء) المخاطب ، نائب فاعل .

<sup>(</sup>١) متعلقان (بتدع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مرقا.

<sup>(</sup>٣) بالإضافة إلى مقامك. والرفع: الارتفاع وفيه تورية بمصطلح الرفع عند النحاة العلم المفرد عند النداء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بفتح النون.

(بالرفع) متعلقان (بنوديت).

(مثل) نعت لمصدر محذوف منصوب على المفعول المطلق.

(المفرد) مضاف إليه.

(العلم) بفتحتين ، نعت المفرد.

١١٣ ـ [كَيْمَا تَـفُوزَ بِوَصْلِ أَيِّ مُسْتَتِرٍ

عَـــنِ العُبُــونِ وَسِــرُ أَيٌّ مُكْتَنَــم]

(كيما) كي حرف جر وتعليل (١٨/ب) و(ما)(١) مصدرية أو زائدة.

(تفوز) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي.

(بوصل) جار ومجرور ، ومتعلقان (بتفوز).

(أي) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة: نعت وصلٍ.

(مستتر) مضاف إليه.

(عن العيون) جار ومجرور متعلقان (بمستتر).

(وسر) بكسر السين (٢) المهملة معطوف على وصل.

(أي) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة ، نعت سر .

(مكتتم) بضم الميم ، وفتح التاءين (٣) الفوقيتين ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>۱) هذا جائز. والراجح عندي: النصب بكي وتقدير اللام قبلها جارة للمصدر المؤول تقوية لمعنى التعليل المراد في البيت ، وتكون (ما) زائدة للتوكيد فحسب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بكسر العين المهملة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: التاين.

#### ١١٤ \_ [فَحُرْتَ كُلُّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَركٍ

### وَجُـزْتَ كِسلَّ مَقسامِ غَبْسرَ مُسزْدَحَسمِ]

(فحزت) بضم الحاء المهملة وسكون الزاي وفتح الناء، أي جمعت، فعل وفاعل.

(كل) مفعول به .

(فخار) بفتح الفاء والخاء المعجمة ، مضاف إليه.

(غير) بالنصب نعت كل.

(مشترك) بفتح الراء ، مضاف إليه.

(وجزت) بجيم مضمومة وزاي ساكنة ، وتاء مفتوحة ، فعل وفاعل ، أي عبرت.

(كل مقام) بفتح الميم ، مفعول به ، ومضاف إليه.

(غير) بالنصب. نعت كل ، ويجوز الجر(١) في الموضعين ، صفة لما أضيف إليه كل.

(مزدحم) بضم الميم ، وسكون الزاي وفتح الدال والحاء المهملتين ، مضاف إليه.

١١٥ \_ [وَجَلَّ مِقْدارُ ما وُلِّيتَ مِنْ رُتَبِ وَعَــزَّ إِذْراكُ مِـا أُولِيــتَ مِــنْ نِعَــمِ]

(وجل) بفتح الجيم ، أي عظم. فعل ماض.

(مقدار) فاعل.

(ما) موصول اسمي ، في محل جر بالإضافة .

<sup>(</sup>١) والجر أرجح لمنع التباسه بالحال.

(وليت) بضم الواو ، وكسر اللام المشددة ، وسكون الياء المثناة التحتية وفتح التاء المثناة الفوقية ، فعل ماض مبني للمفعول. و(التاء) نائب الفاعل ، والجملة لا محل لها. لأنها صلة (ما) والعائد محذوف أي: وليته.

(من رتب) بضم الراء ، وفتح المثناة الفوقية ، بيان لما متعلقان (بوليت).

(وعز) بفتح المهملة والزاي ، فعل ماض ، معطوف (١) على الفعل جل.

(إدراك) بكسر الهمزة ، فاعل عزّ .

(ما) اسم موصول في محل جر بالإضافة .

(أوليت) بضم الهمزة وسكون النواو ، وكسر النلام ، فعل ماض مبني للمفعول ، أي أعطيت ، صلة (ما) والعائد محذوف تقديره (٢) أوليته .

(من نعم) بكسر النون وفتح العين المهملة جمع نعمة ، بمعنى منعم به بيان (لما) متعلقان بأوليت).

#### ١١٦ \_ [بُشْرَى لَنا مَعْشَرَ الإسْلام إنَّ لنا

مِسنَ العِنسايسةِ رُكْنساً غَيْسرَ مُنْهَسدِم]

(بشرى) من البشارة وهو الخبر السار ، مبتدأ ، ونعتها محذوف ، أي بشرى عظيمة ويجوز أن تكون خبزاً ، والمبتدأ محذوف. أي هذه التسمية (٣) بشرى .

(لنا) خبر المبتدأ على الأول ، صفة على الثاني.

<sup>(</sup>١) وجملة (عز) معطوفة على جملة جلّ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تقدير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: النسبة.

(معشر) (١٩/أ) منصوب على الاختصاص. بفعل محذوف ، تقديره أخص ، أو النداء.

(الإسلام) مضاف إليه.

(إنَّ) بكسر الهمزة (١) وفتحها ، وتشديد النون من الحروف المشبة بالفعل.

(لنا) خبرها مقدم.

(من العناية) بكسر العين وفتح النون(٢٦) ، حال من الضمير في (لنا).

(ركنا) اسم إن مؤخر.

(فير) بالنصب نعت ركناً.

(منهدم) مضاف إليه ، وهذه الجملة تعليلية فعلى كسرِ (إنّ) فهي مستأنفة ، وعلى الفتح فعلى تقدير [لام] العلة .

١١٧ - [لمّا دَعا اللهُ داعِينا لِطَاعَتِهِ

سِأْكُرَمِ السرُّسُولِ كُنَّا أَكُرَمَ الْأُمَسمِ]

(لما) بفتح اللام وتشديد الميم، حرف وجود لوجود ، أو ظرف<sup>(٣)</sup> بمعنى حين.

(دعا الله<sup>(٤)</sup>) فعل وفاعل.

(داعينا) مفعول (لدعا) سكنت باؤه للضرورة ، وقد جاء في غير الضرورة ، كقولهم ، أعطى القوس باريها ، ويجوز أن تكون على لغة من يعرب المنقوص في أحوال الثلاثة بالحركات المقدرة.

<sup>(</sup>١) في الديوان: بكسر الهمزة وفيها معنى التعليل.

<sup>(</sup>٢) متعلقان بحال محذوفة ، ويصح التعليق بصفة من (ركناً) أي ركناً خاصاً من العناية .

<sup>(</sup>٣) اسم شرط غير جازم مبنى على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: دعى.

(لطاعته) جار ومجرور متعلقان (بداعينا) أو (بدعا)(١).

(بأكرم) جار ومجرور ، متعلقان (بدعا) ويجوز أن يكون داعينا بدلاً (٢) من فاعل (دعا) فهو الله تعالى .

(الرشل) بسكون السين ، مضاف إليه .

(كنا<sup>(٢)</sup>) كان ، واسمها.

(أكرم الأمم) خبر كان ، ومضاف إليه ، والجملة جواب (لما).

[المتحدث عن جهاد الرسول وغزواته]

١١٨ - [راعَتْ قُلُوبَ العِدا أَنْسِاءُ بعْثَتِهِ

كَنَبْاً وَ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِنَ الغَنَمِ (1)

(راعت) براء وعين مهملتين أي أفزعت ، فعل ماض ، والتاء للتأنيث.

(قلوب) مفعول مقدم.

(العدا) بكسرالعين وضمها والقصر ، مضاف إليه .

(أنباء) بفتح الهمزة الأولى وسكون النون وفتح الموحدة والمد (فاعل) راعت مؤخر.

(بعثته) أي أخبار رسالته ، وهو بكسر الموحدة ، وفتح المثلثة ، وكسر المثناة الفوقية (مضاف إليه).

<sup>(</sup>١) في الأصل: بدعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بدل.

<sup>(</sup>٣) نا: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسمها.

<sup>(</sup>٤) راعت: أخافت وأفزعت ، غفلا: جماعة كانت في حالة عدم انتباه.

(كنبأة) بفتح النون ، وسكون الموحدة وفتح الهمزة في موضع الحال من أنباء (١).

(أجفلت) بجيم ، أي أفزعت ، فعل ماض ، وفاعله مستتر فيه يعود إلى نبأة ، والجملة صفتها.

(غُفُلًا) بضم الغين المعجمة ، وسكون الفاء ، مفعول أجفلت.

(من الغنم) بفتح العين المعجمة والنون (نعت)<sup>(٢)</sup> غفلًا ، و(من) بيانية .

١١٩ ـ [ما زالَ يَلْقَاهُمُ في كُلِّ معْتَرَكِ معتركُ الْقَاهُمُ عَيْمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حتى حَكُوا بِالْقَنَا لَحْماً على وَضَمِ (٣)]

(ما) حرف نفي.

(زال(٤)) فعل ماض ناقص ، يرفع الاسم ، وينصب الخبر ، واسمه مستتر فيه يعود إلى النبي ﷺ.

(يلقاهم) بالضم والإشباع ، فعل مضارع وفاعله مستتر فيه ، والهاء مفعول ، والجملة في موضع نصب (خبر ما زال)<sup>(ه)</sup> وضمير الجمع راجع للأعداء من الكفار.

(في كل) جار ومجرور متعلقان (بيلقاهم).

(معترك) بضم الميم وسكون المهملة (١٩/ب) وفتح المثناة والراء ، مضاف إليه ، أي مكان الاعتراك ، أي ازدحام الحرب.

 <sup>(</sup>١) الجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة من أنباء ، أي مخيفة كنبأة. والنبأة: زأرة
 الأسد.

<sup>(</sup>٢) متعلقان بصفة محذوفة (لغفلاً).

<sup>(</sup>٣) الوضم: كل خشبة يقطع عليها اللحم.

<sup>(</sup>٤) والأصح (ما زال) فعل ماض ناقص ، لأن (ما) تكون مقترنة بالفعل غالباً.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: خبر لزال.

(حتى) حرف ابتداء.

(حكوا) بفتح المهملة والكاف، فعل ماض، وفاعل. والضمير راجع للأعداء.

(بالقَنَا) بفتح القاف والنون، وبالقصر جمع قناة: وهي الرمح، متعلقان (بحكوا)(١).

(لحماً) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة ، مفعول حكوا.

(على وضم) بفتح الواو ، والضاد المعجمة ، نعت<sup>(٢)</sup> (لحماً).

١٢٠ - [وَدُّوا الفِرارَ فكادُوا يَغْبِطُونَ بهِ أَشْلاءَ شَالَتْ مَعَ العِقْبانِ والرَّخَم (٣)]

(ودوا) بفتح الواو وضم الدال، فعل ماض، والواو فاعل، والضمير للأعداء.

(الفرار) بكسر الفاء (مفعول ودوا).

(فكادوا) فعل ماض (٤) ، والواو اسمه .

(يغبطون) بفتح المثناة ، التحتية ، وسكون الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة ، وضم الطاء المهملة ، فعل مضارع (٥) ، والواو فاعل ، والجملة في محل نصب خبر كاد.

 <sup>(</sup>۱) بل متعلقان بحال من واو الجماعة في (حكوا) أي حتى حكوا مطعونين بالقنا لحماً على وضم.

<sup>(</sup>٢) متعلقان بنعت.

 <sup>(</sup>٣) العقبان: جمع عقاب وهو طير من الجوارح، والرخم: جمع رخمة، وهو نوع من الطير موصوف بالغَدر والقَذر.

انظر: التاج/عقب. واللسان: رخم (وحياة الحيوان الكبرى) للدميري.

<sup>(</sup>عقاب ، والرخمة) ج٢ ص/٣٧.

<sup>(</sup>٤) من أفعال المقاربة.

<sup>(</sup>٥) مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة.

- (به) جار ومجرور ، متعلقان بالفعل يغبطون. والباء للسببية ، أي بمعنى في ، والضمير للفرار.
- (أشلاء) بهمزتين مفتوحتين. بينهما شين معجمة ساكنة ولام مفتوحة ، والمد من غير تنوين للضرورة ، جمع شلو<sup>(۱)</sup> بكسر الشين وهو العضو ، وأصله أشلاو. قلبت الواو همزة لتطرفها إثر ألف زائدة كسماء ، مفعول يغبطون.
- (شالت) بالشين المعجمة ، أي ارتفعت فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه عائد إلى أشلاء. والجملة في محل نصب نعت أشلاء.
  - (مع) بفتح العين وكسرها [ظرف مكان (٢)] متعلق (شالت).

(العقبان) بكسر العين ، مضاف غليه .

(والرخم) بفتح المهملة والخاء المعجمة ، معطوف على العقبان وجملة (ودوا) مستأنفة.

١٢١ \_ [تَمْضِي اللَّيالِي ولا يَدْرُونَ عِدَّتَها

ما لَمْ تكُنْ من لَيَالي الأَشْهُرِ الحُرُم]

(تمضي الليالي) أي تذهب الليالي ، فعل ، وفاعل (٣).

(ولا يدرون)(٤) أي يعلمون ، فعل مضارع ، والواو فاعل.

(عدتها) بكسر العين ، مفعول يدرون ، ومضاف إليها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: شلواً.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة خلت منها الأصول لدي.

 <sup>(</sup>٣) والمعطوف محذوف أي والأيام على حد سرابيل تقيكم الحر أي والبرد (شرح البردة للأزهري) ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) (لا) نافية لا عمل لها (يدرون) مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة.

(ما) ظرفية مصدرية.

(لم تكن) جازم ومجزوم ، واسم تكن مستتر فيها يعود إلى الليالي ، وجملة (لم تكن) صلة (ما).

(من ليالي)<sup>(١)</sup> جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تكن.

(الأشهر) مضاف إليها.

(الحرم) بضم الحاء والراء المهملتين ، نعت للأشهر ، وهي ذو القعدة و[ذو] الحجة والمحرم ورجب.

١٢٢ ـ [كأنَّما الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ ساحَتَهُمْ بِكُلُ قَرْمٍ إلى لَحمِ العِدا قَرِمِ (٢٠)

(كأنما)<sup>(٣)</sup> حرف تشبيه ، و(ما) زائدة.

(الدين) وهو الإسلام ، مبتدأ.

(ضيف) خبره.

(حل) بفتح الحاء المهملة ، أي نزل ، فعل ماض ، وفاعله مستتر فيه يعود على ضيف.

(ساحتهم) (۲۰/أ) مفعول فيه .

(بكل) جار ومجرور ، متعلقان (بحل) والباء للمصاحبة .

(قرم) بفتح القاف وإسكان الراء ، مضاف إليه ، والقرم: السيد من الصحابة.

(إلى لحم) جار ومجرور ، متعلقان (بقرم) آخر البيت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الليالي.

<sup>(</sup>٢) القُرَّمُ: السَّيد. والْقَرِم بالتحريك شدة الشهوة. اللسان (قرم).

<sup>(</sup>٣) كافة ومكفوفة.

- (العدا) بكسر العين المهملة والقصر ، مضاف إليهم (١) وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر.
- (قرم) بفتح القاف ، وكسر الراء ، نعت قَرْم بسكون الراء المتقدمة ، وهو شديد الشهوة للحم ، بأن يصيرهم (٢) قتلى ، ولحوماً معدة لأكل الجوارح .

# ١٢٣ - [يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيسٍ فَوْقَ سابِحَةٍ يَحْرَ خَمِيسٍ فَوْقَ سابِحَةٍ يَحْرَ الأبطالِ مُلْتَطِم (٣)]

(يجر) بضم الجيم ، فعل مضارع ، وفاعله مستر فيه يعود إلى الضيف.

(بحر) بسكون الحاء المهملة ، مفعول به.

(خميس) بفتح الخاء المعجمة، مضاف إليه، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. (فوق) ظرف مكان منصوب (بيجر).

- (سابحة) بسين وحاء مهملتين بينهما باء موحدة مكسورة ، مضاف إليها ، والمنعوت محذوف تقديره (خيل سابحة) أي: جارية.
- (تَرمي) بفتح التاء المئناة فوق وتحت ، كذا هن في نسخة المصنف<sup>(٤)</sup> ، فعل مضارع. وفاعله مستتر فيه يعود إلى الجيش المعبر عنه بالبحر ، ومن قرأ بالتاء المثناة فوق ، كان المعنى ترميهم أصحاب الخيول.

#### (بموج) جار ومجرور ، متعلقان (بترمي).

أي إلى (العدا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يصيروهم.

<sup>(</sup>٣) بحر: كناية عن الكثرة ، والخميس: هو الجيش الجرار مأخوذة من جعله خمس فرق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة: انظر اللسان (خمس).

<sup>(</sup>٤) وفي الديوان: يرمي.

- (من الأبطال) جمع بطل ، وهو الشجاع. جار ومجرور ، متعلقان بمحذوف صفة لموج.
- (ملتطم) بضم الميم الأولى ، وفتح التاء الفوقية ، وكسر الطاء المهملة ، نعت ثان لموج.

١٢٤ ـ [مِــنْ كُــلِّ مُنْتَسدِبِ للهِ مُحْتَسِبِ يَسْطـو بمُسْتَـأْصِــلٍ لِلْكُفْـرِ مُصْطَلِـم(١)]

(من كل) جار ومجرور. بدل من الأبطال ، وأعاد معه الجار وهو كثير نحو [قوله تعالى]: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُمْرُوا مِن قَوْمِهِ. لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ (٢) ونحو [قوله تعالى]: ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بَالُمُّمُ وَنحو اللهِ اللهِ عَالَى] اللهُ يُوتِهِمْ ﴾ (٣) .

أو صفة «لمن» ويجوز أن يكون لخميس.

(منتدب) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة الفوقية ، وكسر الدال<sup>(١)</sup> ، مضاف إليه.

(لله) جار ومجرور ، متعلقان (بمنتدب).

(محتسب) بضم الميم وسكون الحاء، وكسر السين المهملتين، نعت منتــدِب، بكسسر السدال دون فتحها، والمحتسب: المكتفي، والاحتساب افتعال من حسبي كذا، أي: كفاني.

<sup>(</sup>١) المنتدب: المحبب ، يسطو: يصول.

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَيِّمُوا مِن قَوْمِهِ، لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوكَ أَنَ مَنَالِمُنَا تُرْسَلُ مِن زَيْدٍ. قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ. مُؤْمِنُوكَ ﴾ سورة الأعراف الآية: ٧٥.

 <sup>﴿</sup> وَلَوْلَا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَيحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكَفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُدُوتِهِمْ سُقَفًا مِن فِضَهِ وَمَعَادِجَ
 عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ سورة الزخرف ، الآية : ٣٣.

<sup>(</sup>٤) في الزبدة: بفتح الدال.

- (يسطو) بفتح الياء التحتية ، وسكون السين ، وضم الطاء ، فعل مضارع ، وفاعله مستتر فيه راجع لمنتدب. (٢٠/ب).
- (بمستأصل) بضم الميم، وسكون السين المهملة، وفتح المثناة الفوقية ، وسكون الهملة ، جار ومجرور ، متعلقان (بيسطو) على تقدير (مضاف) بين الجار والمجرور ، أي: بسيف مستأصل.

(للكفر) جار ومجرور ، متعلقان (بمستأصل).

(مصطلم) بضم الميم الأولى ، وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين واللام ، نعت منتدب. ويسطو: يغلب ، ويقهر ، والاستئصال(١٠): أخذ الشيء برمته ، والمصطلم: مأخوذ من صلم الشيء ، قطعه.

والتأصلة من أصله ، وفي الصحاح ، والقاموس ، الاصطلام : الاستئصال ، وسمي الجيش خمساً لأنه خمسة أجزاء ، مقدمة ، وقلب ، ميمنة ، وميسره ، وساقه .

١٢٥ ـ [حتى غَدَتْ مِلَّةُ الإِسلامِ وهيَ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِها مَوْصُولَةَ الرَّحِمِ<sup>(٢)</sup>]

(حتى) حرف ابتداء .

(غدت) بالغين المعجمة ، أي: صارت ، فعل ماض ناقص ، والتاء للتأنيث. (ملة) اسم غدت.

(الإسلام) مضاف إليه ، وهو من إضافة الأعم إلى الأخص.

(وهي) مبتدأ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: الاسيصال ، والصلم: القَطع. انظر قاموس المحيط/صلم.

<sup>(</sup>٢) غدت: صارت،

(بهم) جار ومجرور خبر وضمير (بهم) راجع للأبطال ، والجملة حال من ملة مرتبطة بالواو والضمير.

(من بعد) جار ومجرور متعلقان (بغدت).

(غربتها) بضم الغين المعجمة ، وسكون الراء المهملة وفتح الباء الموحدة ، مضاف إليه.

(موصولة) بالنصب ، خبر (غدت). والغربة مأخوذة (١) من خبر مسلم: (بدأ الإسلام غريباً) أي: ظهر بين قوم لا يقومون به (٢) ، فهو مقطوع الرحم ، ثم قام به الصحابة رضي الله عنهم ، فوصلوا رحمه.

(الرحم) بكسر الحاء المهملة ، مضاف إليها.

١٢٦ ـ [مَكْفُولَةً أَبَداً منهُم بِخَيْرِ أَبِ وخَيْسِ بَعْلِ فَلَـمْ تَيْتَـمُ وَلَـمْ تَئِيـمِ (٣)]

(مكفولة) بالنصب خبر بعد خبر (ئ) ، أو حال من فاعله ، أي: محفوظة ، ويجوز في مكفولة الرفع ، على أنه خبر ثانٍ لقوله ، وهي بهم ، أو خبر لمبتدأ محذوف.

(أبداً) ظرف زمان منصوب بمكفولة.

(منهم بخير) متعلقان (بمكفولة) والضمير للأبطال.

(أب) مضاف إليه.

وينص الحديث هذا: «أن الإسلام بدأ غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء».

<sup>(</sup>١) في الأصل: مأخوذ.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: زيادة بعد بدأ الإسلام غريبا. قوله: (ضبط بدأ بالهمزة) وهذه الزيادة من الناسخ أو منقولة من قول المعرب نفسه.

<sup>(</sup>٣) التأيم: فقدان الزوج (انظر اللسان) أيم.

<sup>(</sup>٤) للفعل غدت في البيت قبله.

(وخير) مجرور بالعطف على خير المجرور بالباء.

(بعل) بالموحدة والمهملة ، مضاف إليه.

(فلم تيتم)(۱) بتاءين(۱) مثناتين فوقيتين مفتوحتين بينهما ياء ساكنة ، جازم ومجزوم. (ولم تئم)(۱) (۲۱/أ) بفتح(۱) المثناة الفوقية ، وكسر الهمزة جازم ومجزوم ، معطوف على ما قبله ، وفيه لف ونشر لأن نفي اليتم مع وجود الأبوة ، ونفي التأيم(۱) مع وجود البعولة ، واليُتُم: انقطاع الصغير(۱) عن أبيه ، وفي سائر(۱) الحيوانات من جهة الأم. وحكى عن (ابن قتيبة)(۱) أن اليتم في الطير منهما جميعاً. والنبي الشفق على أمته من الأب على أولاده ، وأقوم بمصالحهم ، من البعل على زوجاته ، والأب مبدأ الولد وهو الله ، مبدأ الدين .

١٢٧ \_ [هم الجبالُ فَسَلْ عَنْهُم مُصَادِمَهُمْ

مساذا رأى منهسم فسي كسلِّ مُصْطَدَمٍ]

(هم) أي: الصحابة ، مبتدأ.

(الجبال) بالجيم ، خبر.

(نسل) فعل أمر وفاعله مستتر فيه.

(عنهم) جار ومجرور متعلقان به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لم تيتم) بدون الفاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بتاين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لم تيئم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فتح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الأيم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: انقطاع الصغر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ساير بتخفيف الهمز.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: عن أبي قتيبة. و(ابن قتيبة) أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري فقيه محدث ولغوي مؤرخ له (الشعر والشعراء) و(أدب الكاتب) و(عيون الأخبار) ٢١٣ ـ ٢٧٦هـ.

(مصادمهم) بضم الميم الأولى ، وفتح الصاد المهملة ، وكسر الدال ، مفعول به والضمير للأبطال.

(ماذا) (ما) اسم استفهام في محل رفع بالابتداء ، (ذا) خبره ، وهو اسم موصول.

(رأى) بفتح الراء والهمزة (١٠) ، فعل ماض ، وفاعله مستر فيه ، يعود إلى مصادمهم. والجملة ، صلة (١١) والعائد محذوف ، أي رآه.

ويحتمل أن تكون (ماذا)(٢) كلمة واحدة في موضع نصب (برأى).

ويجوز أن يكون (ماذا) بدل اشتمال من ضمير عنهم.

(منهم) بالضم والإشباع ، متعلقان بالفعل (رأى).

(في كل) متعلقان (برأى).

(مصطدم) بضم الميم الأولى ، وسكون الصاد وفتح الطاء والدال المهملات ، مضاف إليه ، وهو مصدر واسم مكان أو اسم زمان ، والثاني أقرب. أي: مكان اصطدام في الحرب والمصادمة ، اصطكاك الصفين.

## ١٢٨ ـ [وَسَلْ حُنَيْناً وَسَلْ بَدْراً وَسَلْ أُحُداً

فُصُولُ حَتْفِ لَهِمْ أَذْهَى مِنَ الوَخَم (٣)]

(وسل خُنَيناً)(١) بضم الحاء المهملة ، وفتح النون ، وادٍ بين مكة والطائف ، فعل ، وفاعل ، ومفعول.

(وسل بكراً) بفتح الباء الموحدة ، وهو موضع ما بين مكة والطائف ، فعل وفاعل ، ومفعول.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الهمز.

<sup>(</sup>٢) ماذا: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم.

<sup>(</sup>٣) الوخم: الوباء.

<sup>(</sup>٤) زمن غزوة حنين وغزوة بدر وغزوة أحد.

- (وسل أحداً) بضم الهمزة ، والحاء المهملة ، وهو جبل بقرب المدينة ، فعل ، وفاعل ، ومفعول ، والجمل الثلاث ، معطوفات على (سل مصادمهم) من عطف الخاص على العام.
  - (فصول) بضم الفاء والصاد المهملة (خبر مبتدأ محذوف) أي: هي فصول.

ويجوز نصبها من وجهين على تقدير واسمع فصول حتف. (٢١/ب) أو على البدلية من الأمكنة الثلاثة لأن المراد؛ زمن القتال في الأزمنة الثلاثة.

- (حتف) بفتح الحاء المهملة وسكون التاء المثناة الفوقية ، مضاف إليه .
  - (لهم) جار ومجرور متعلقان (بحتف) ، والضمير للكفار.
- (أدهى) بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة ، أي: أشد إصابة من الوباء (١) المفضي إلى الهلاك غالباً ، انصب عليهم من قبل الصحابة رضي الله عنهم. (اسم تفضيل ، نعت حتف).

(من الوخم) بفتح الواو ، والخاء المعجمة (جار ومجرور متعلقان (بأدهى).

### ١٢٩ ـ [المُصْدِرِي البِيضَ حُمْراً بَعْدَما وَرَدَتْ

## مِنَ العِدا كُلَ مُسْوَدٌ مِنَ اللَّمَمِ (٢)]

(المصدري) بضم الميم وسكون الصاد، وكسر الدال المهملتين، وهو منصوب بإضماء امدح، أي: الصحابة، ويجوز جره نعتاً من الأبطال، وهو في البيت السادس قبل هذا البيت، وحذفت نونه للإضافة.

(البيض) أي: السيوف ، وهو مجرور بإضافة المصدري إليه على حد قوله

<sup>(1)</sup> في الأصل: الوبا.

 <sup>(</sup>٢) البيض: السيوف المصقولة. حمراً: من الدماء بعد ما وردت: أي البيض.
 اللمم: جمع لمة وهي الشعر إذا جاوز شحمة الأذن: انظر (اللسان) لمم.

تعالى (١): ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ ﴾ (٢) وأصله (المقيمين (٣) الصلاة) ويجوز نصب البيض باسم الفاعل ، على أن أصله المصدرين (١) كما قرىء به والمقيمي الصلاة ، وحذفت النون تخفيفاً.

(حمراً) بضم الحاء ، حال من البيض.

(بعد) ظرف زمان منصوب (بالمصدري).

(ما) مصدرية.

(وردت) فعل ماض وفاعله مستتر فيه صلة ما.

(من العدا) بكسر العين ، جار ومجرور متعلقان (بوردت) أو حال من كل مسود و(كل) مفعول (بوردت).

(مُسْوَدً) بضم الميم وسكون السين وفتح الواو ، وتشديد الدال ، مضاف إليه .

(من اللمم) بكسر اللام وفتح [الميم] (٥) نعت<sup>(٦)</sup> مسود ، و(من) بيانية .

١٣٠ ـ [وَالكاتِبِينَ بِشُمْرِ الخَطِّ ما نركَتْ

أَقْ لِلمُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِم]

(والكاتبين) عطف على المصدري أي: الطاعنين.

(بسمر) بضم السين المهملة وسكون الميم. جار ومجرور متعلقان بالكاتبين.

 <sup>(</sup>١) ﴿ وَٱلصَّدْيِرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ سورة الحج: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولمقيمي.

 <sup>(</sup>٣) قراءة: ابن مسعود ، وعبد الله (والمقيمين الصلاة) انظر الكشاف ٤/ ٨٤ معاني القرآن
 للفراء: ٢/ ٢٢٥.

وقرأ: الحسن (والمقيمي الصلاة) بالنصب ، فحذف النون تخفيفاً ، لا للإضافة. انظر (إملاء ما من به الرحمن ٢/ ١٤٤ ، ومعجم القراءات القرآنية ٤/ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المصدر.

<sup>(</sup>٥) سقطت في الأصل.

 <sup>(</sup>٦) متعلقان بصفة من مسود ، ويجوز أن تكون (من) زائدة ، إذ المعنى على الإضافة.

(الخط) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. مضاف إليه ، وهو شجر يعمل منه الرماح المعبر عنها بسمر. جمع أسمر ، وقيل الخط: موضع باليمامة ، يجلب إليه الرماح من الهند ، وعليه الجوهري<sup>(۱)</sup> ، والمعروف فتح الخاء ، وحكى كسرها<sup>(۲)</sup>.

(ما) حرف نفي.

(تركت أقلامهم)(٣) فعل وفاعل. أي أقلام تلك الرماح السمر أو أقلام الخط (٢٢/ أ) وأقلام الكاتبين ، وهم الشجعان وأقلامهم: رماحهم.

(حرف) بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين ، مفعول به ، أي: طرفه .

(جسم) بكسر الجيم ، مضاف إليه.

(غيرٍ) بالجر(؛) ، صفة جسم.

(منعجم) بضم الميم وسكون النون وفتح العين وكسر الجيم ، مضاف إليه .

١٣١ \_ [شاكِي السِّلاحِ لهمْ سِيما تُمَيِّزُهُمْ

والوررد يمنار بالسيما عن السّلم]

(شاكي) منصوب على الحال من الأبطال ، لأنه صفة مضافة إلى معمولها

<sup>(</sup>١) انظر التاج/ خطط.

 <sup>(</sup>٢) الخِطّ : بَالكسر الأرض التي لم تُمْطَرُ وقد مُطرَ ما حولها .

وقيل الأرض التي تُنزلها ولم ينزلها نازل قبلك. انظر التاج/ خطط.

الخَطّ: بفتح أوله ، وتشديد الطاء ، في كتاب العين: الخط أرض تنسب إليها الرماح الخطية وهو خط عُمان ، وقال أبو منصور: وذلك السيف كله يمسى الخط ، ومن قُرى الخط ، القطيف والعُقير وقطر؟ قلت أنا؟ وجميع هذا في سيف البحرين وعمان: انظر معجم البلدان ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أقلامها.

 <sup>(</sup>٤) في الديوان (غَير) بالنصب ، وبذلك يكون نعت حرف.

وإضافتها لا تفيد (١) التعريف ، والأصل شاكين ، حذفت نونه للإضافة وهو جمع مفرده شائك (٢) ، ثم أعل بالقلب ، فصار شاكي بقلب العين وهي الياء إلى مكان اللام ، فبقي أصله فائع والشاكي من اشتد بأسه وقويت شوكته في الحرب ، فهو شائك وأصله شاوّك قلبت الواو ياء للكسرة.

(ا**لسلاح**) مضاف إليه<sup>(٣)</sup>.

(لهم) جار ومجرور خبر مقدم ، والضمير للأبطال.

(سيما) بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة التحتية ، بالقصر (٤) ويمد ، مبتدأ مؤخر.

السيما: العلامة وقد ورد في حق الصحابة رضي الله عنهم [قال تعالى]: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ ٱلسِّجُودِ ﴾ (٥)(٦).

(تميزهم) بضم التاء الفوقية وكسر التحتية المشددة وبالزاي ، فعل وفاعل ، ومفعول ، والجملة نعت سيما.

(والورد) بفتح الواو ، مبتدأ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا تفيده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شايك ، بتخفيف الهمز.

<sup>(</sup>٣) ويجوز أن يكون بالنصب ، وتركيبه كتركيب (المصدري البيض) لاسم الفاعل شاكي.

<sup>(</sup>٤) السيما مقصور من الواو فقلبت لكسرة السين (سِوْما) ، وقد يجيء السَّيما والسيمياء ممدودين.

غُللامٌ رماه الله بالحسن يافعاً له سيمياءُ لا تَشُنَّ على البَصَرْ اللسان/ سوم.

<sup>(</sup>٥) سماهم وقُريء سيماؤهم وفيها ثلاث لغات هاتان والسيمياء والمراد بها السمة التي تحدث في جبهة السّجاد من كثرة السجود.

انظر الكشاف ج ٦/٦. معجم القراءات القرآنية ج ٦/٢١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح ٤٨ الآية ٢٩.

(يمتاز) بالزاي [والجملة] من الفعل والفاعل ، خبر الورد.

(بالسيما عن السلم) بفتح السين المهملة واللام ، متعلقان (بيمتاز) الورد عنه ، أي عن زهره ، بحسن الخلقة وبهاء المنظر وطيب الرائحة.

## ١٣٢ - [تُهْدِي إِلَيْكَ رِياحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ

فَتَحْسَبُ الزَّهْرَ في الأكْمامِ كلَّ كَمي]

(تهدي) بضم التاء الفوقية ، وسكون الهاء وكسر الدال المهملة ، مضارع أهدى.

(إليك) جار ومجرور متعلقان (بتهدى).

(رياح) بالياء المثناة التحتية ، فاعل تهدي.

(النصر) أي: التأييد: مضاف إليه.

(نشرهم) بفتح النون ، وسكون الشين وفتح الراء المهملة وضم الهاء والميم ، مفعول تهدي ، والنشر الرائحة (١) الطيبة .

(فتحسب) أنت أي: تظن ، فعل مضارع متعدد (٢) إلى اثنين .

(الزهر) بالزاي ، مفعوله الأول.

(في الأكمام) بفتح الهمزة جمع كم بكسر الكاف ، وهو غلافه ، حال من الزهر أو نعت له لأنه معرف بأل الجنسية ، فهو قريب من النكرة.

(كل) مفعول ثان (لتحسب) (٢٢/ ب).

(كمي) بفتح الكاف ، وكسر الميم مضاف إليه ، وهذا من باب التشبيه

<sup>(</sup>١) في الأصل: الرايحة بالتخفيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: متعدي ، والصواب ما أثبت بحذف الياء لالتقاء الساكنين.

المقلوب ، على حد قوله (١) (كأن لون أرضه سماؤه) والأصل: يحسب كل كمي الزهر كالأكمام.

١٣٣ \_ [كأنَّهُمْ في ظُهُورِ الخَيْلِ نَبْتُ رُبا مِنْ شِندَّةِ الحَزْمِ لا مِنْ شَندَّةِ الحَزْمِ لا مِنْ شَندَّةِ الْحُرَّمِ

(كأنهم) كأن: حرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر، والهاء اسمها.

(في) حرف جر، بمعنى على.

(ظهور) مجرور بفي ، والجار والمجرور<sup>(٣)</sup> ، حال من اسم كأن.

(الخيل) بفتح الخاء المعجمة (مضاف إليه).

(نبت) بفتح النون وسكون الباء الموحدة (خبر كأن).

(ربا) جمع ربوة بتثليث الراء<sup>(٤)</sup> المهملة وفتح الموحدة ، والقصر ، مضاف إليه ، وهو ما ارتفع من الأرض.

(من شدة) بكسر الشين المعجمة ، جار ومجرور متعلقان بكأن لما فيها من معنى التشبيه.

(الحزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ، وهو قوة الشباب ، مضاف إليه.

(لا) حرف عطف [للنفي].

(من شدة) بفتح الشين المعجمة المَرَّة من الشد ، معطوف على الجار والمجرور قبله .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: سماوه: وما بين قوسين هو الشطر الثاني من بيت لرؤبة بن العجاج ،
 وشطره الأول: (وبلدٍ مغبرة أرجاؤه).

<sup>(</sup>٢) الحَزْم: قوة الثبات ، والحُزُم جمع حزام ، وهو ما يشد به سرج الفرس ونحوها .

<sup>(</sup>٣) متعلقان بعجال محذوفة من اسم كأن.

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان/ ربا.

(الحُزُم) بضم الحاء المهملة والزاي ، وهو ما يشد به السرج أو غيره على ظهر الدابة ، مضاف إليه.

١٣٤ ـ [طارَتْ قُلُوبُ العِدا مِنْ بَأْسِهِم فَرَقَا فما تُفَسِرُّقُ بِيَسِنَ البَهِمِ والبُهَمِ

(طارت) فعل ماض ، والتاء للتأنيث.

(قلوب) فاعل ، والجملة مستأنفة.

(العدا) بكسر العين ، مضاف إليه.

(من بأسهم) جار ومجرور متعلقان (بطارت) أي: من أجل شدتهم في الحرب.

(فرقا) بفتح الفاء والراء والقاف. أي: فزعاً ، تمييز من نسبة الطيران إلى القلوب ، أو مفعول لأجله.

(فما) حرف نفي.

(تفرق) بضم التاء الفوقية وفتح الفاء وكسر الراء المشددة ، فعل مضارع. وفاعله مستتر فيه يعود إلى قلوب العدا.

(بين) ظرف مكان منصوب المحل (بتفرق).

(البهم) بفتح الموحدة وسكون الهاء. مضاف إليه. وهو اسم جنس واحده بَهْمة. وبالفتح وهي الصغيرة من الضأن.

(والبُهم) بضم الباء الموحدة ، وفتح الهاء معطوف على البهم وهو جمع بُهُمة ، وهو الرجل الشجاع: والمعنى: أن الفزع اشتدَّ(٢) ، بقلوبهم

(٢) في الأصل: اشتده.

 <sup>(</sup>١) البَهْمةُ: الصغير من أولاد الغنم الضأن والمعز والبقر من الوحش وغيرها ، الذكر والأنثي في ذلك سواء. والبُهم: جمع بهمة وهي الشجاع. انظر اللسان/ بهم.

إلى أن صارت لا تميّز (١) بين أقوى الأنام ، وأضعف الأنعام ، بل ولو كلهم مدبرين.

#### ١٣٥ \_ [وَمَنْ تَكُنْ برسولِ اللهِ نُصْرَتُهُ

## إِنْ تَلْقَـهُ الأُسْدُ في آجَامِها تَجِم]

(ومن) بفتح الميم ، اسم شرط<sup>(۲)</sup> ، مبتدأ.

(تكنُّ) بالفوقية والتحتية ، فعل الشرط. خبر (من) (٢٣/أ). فهي عاملة في لفظه الجزم ، وفي محله الرفع<sup>(٣)</sup>.

(برسول الله) جار ومجرور ، ومضاف إليه ، خبر تكن مقدم على اسمها إن قُرِىء (٤) بفتح التاء الفوقية .

(نصرته) اسمها مؤخر ، وإن (قُرِيء) يكن بالياء التحتية ، فاسمها مستتر فيها يعود إلى من الشرطية ، و(نصرته) مبتدأ خبره في الجار والمجرور قبله ، والجملة في محل نصب خبر يكن.

(إن) بكسر الهمزة وسكون النون. حرف شرط.

(١) في الأصل: لا تمييز.

<sup>(</sup>۲) اسم شرط جازم یجزم فعلین.

<sup>(</sup>٣) إن الجملة الكبرى المؤلفة من فعل الشرط (تكن) وجوابه (إن تلقه الأسد . . تجم) في محل رفع خبر (من). أما جملة الشرط (تكن) مع اسمه وخبره فلا محل لها من الإعراب لأنها جملة الشرط غير الظرفي.

توضيح ذلك في مثل قولنا (من يعمل يربح) فجملة (يعمل) وحدها لا يصح أن تكون خبراً (لمن) إذا لا ينتهي عندها المعنى ولا يتم بها ، بل الجملة الشرطية بتمامها (يعمل يربح) في محل رفع خبر لمن. وجملة (يعمل) وحدها ليس لها محل من الإعراب لخلوها من الإعراب لخلوها من الرابط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قرا.

(تلقه) فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف الألف ، و(الهاء) تعود إلى (من) الشرطية.

(الأسد) بضم الهمزة ، وسكون السين ، فاعل تلقه ، وهي من أعظم الأعداء.

(في آجامها) بمد الهمزة وبالجيم، جار ومجرور، حال من الأسد، أو من الضمير في تلقه، أو من الفاعل والمفعول معاً، لأن من لقيك فقد لقيه (١٠).

(تجم) بفتح التاء الفوقية وكسر الجيم ، مضارع وجم ، أي: تسكن ولا تتحرك خوفاً منه ، جواب الشرط ، والشرط الثاني وجوابه ، جواب الأول(٢٠).

١٣٦ ـ [وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ بِهِ وَلا مِنْ عَدُو ْ غَيْرَ مُنْقَصِم (٣)

(ولن) حرف نفي ونصب.

(ترى) فعل مضارع منصوب (بلن) وعلامة نصبه ، فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وفاعله ضمير المخاطب.

(من ولمي) مفعول ترى (٤)، و(من) زائدة في المفعول به ، تقديره ولياً.

(غير) بالنصب نعت ولياً على المحل ، إن كانت بصرية ، وإن كانت علمية فيه المفعول الثاني ، ويجوز الجر (نعت ، ولي) على اللفظ.

(منتصر) بكسر الصاد ، مضاف إليه.

(به) جار ومجرور متعلقان بمنتصر ، والضمير في به راجع للنبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) والأفضل أن يتعلقا بحال من (الأسد) فحسب.

<sup>(</sup>۲) (من) إن تلقه تجم.

<sup>(</sup>٣) المنقصم: المنقطع.

<sup>(</sup>٤) (ولي): اسم مجرور لفظاً منصوب محلاً على أنه مفعول به.

(ولا) حرف نفي.

(من عدو) معطوف على (من ولي).

(غير) نعت عدو. وفيها ما تقدم.

(منقصم) بضم الميم وفتح القاف وكسر الصاد، مضاف إليه، أي منكسر بل كل ولي به منتصر، وكل عدو له منكسر.

١٣٧ ـ [أَحَسلُ أُمَّتَهُ فسي حِسرُرْ مِلَّتِهِ

كاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الأشبالِ في أَجَم]

(أحل) أي: نزل ، وهو بفتح الهمزة والحاء المهلمة ، فعل ماض ، وفاعله مستتر فيه راجع إلى النبي ﷺ.

(أمته) مفعول به (لأحل) ، ومضاف إليه(١).

(في حرز) جار ومجرور متعلقان (بأحل)<sup>(۲)</sup>.

(ملته) مضاف إليه ، وهو ما يحفظهم باتباعهم لها عن نار الكفر.

(كالليث) جار ومجرور حال من فاعل أحل المستتر فيه.

(حل) فعل ماض وفاعله مستتر فيه راجع إلى الليث ، والجملة حال من الليث.

(مع)<sup>(٣)</sup> بفتح العين وكسرها ، متعلق (بحل).

(الأشبال) جمع شبل ، وهو ولد الأسد ، وهو بفتح الهمزة. مضاف إليه.

(في أجم) بفتح الهمزة والجيم اسم جنس واحده أجمة وهي بيت الأسد، حال(٤) من الأشبال.

<sup>(</sup>١) الهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر.

 <sup>(</sup>٢) متعلقان بحال محذوفة من فاعل أحَلَّ المستتر فيه.

<sup>(</sup>٣) مفعول فيه ظرف مكان.

<sup>(</sup>٤) متعلقان بحال محذوفة من الأشبال.

#### ١٣٨ - [كَمْ جَدَّلَتْ كلماتُ اللهِ مِنْ جَدِّلٍ

### فيهِ وكم خَصَّمَ البُرْهَانُ مِنْ خَصِم (١)]

- (كم) خبرية (٢٣/ب) بمعنى كثير ، في محل نصب على المصدرية (٢٠) ، أو الظرفية .
- (جدلت) بفتح الجيم. والدال المهملة المشددة ، أي: قطعت ، فعل ماض ، والتاء للتأنيث.
  - (كلمات الله) فاعل (بجدلت) ومضاف إليه. وهي القرآن.
- (من جدل) بفتح الجيم والدال المهملة ، مفعول (جدلت) و(من) زائدة. ويجوز كسر الدال على أنه اسم مصدر (٣)، والوجهان ثابتان في نسخة المصنف.
- (فيه) جار ومجرور متعلقان (بجدل) لأنه صفة مشبهة، والهاء راجعة للنبي ﷺ. (وكم) معطوفة على كم المتقدمة.
- (خصم) بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة المشددة ويجوز تخفيفها. فعل ماض.
  - (البرهان) أي: الدليل القاطع فيه ، وهو بضم الباء الموحدة ، فاعل خصم.
- (من خصم) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد. أي: شديد الخصام ، مفعول خصم، و(من) زائدة، و(كم) في الموضعين (تمييزها محذوف).

<sup>(</sup>١) جدل: صرع والجدالة: الأرض، والجدل: كثير الجدال، خصمه: غلبه، والخصم: شديد الخصومة، وكلمات الله: هي القرآن.

<sup>(</sup>٢) في محل نصب مفعول مطلق ، على تقدير تمييزها (مرة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اسم فاعل.

١٣٩ - [كَفَاكَ بِالعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً

في الجُاهليَّةِ والنَّأْدِيبِ في اليُتُمِ(١)]

(كفاك) فعل ماض ، ومفعول.

(بالعلم) فاعل كفاك ، والباء: زائدة.

(في الأمي) وهو من لا يكتب ولا تعلم من معلم. حال من العلم.

(معجزة) تمييز.

(في الجاهلية) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من العلم ، وهو زمانٌ لا علم فيه .

(والتأديب) بالجر عطف على لفظ العلم. وبالرفع معطوف على محله ، والأول هو المروي به.

(في اليتم) بضم الياء التحتية والتاء الفوقية لغة في سكونها ، مصدر يتم ، حال من التأديب.

#### [السروسل والتشفع]

١٤٠ ـ [خــدَمْتُـهُ بمــديــج أَسْتقيــلُ بِـهِ ذُنُوبَ عُمْرٍ مضى في الشَّعر والخِدَم<sup>(٢)</sup>]

(خدمته) بضم التاء ، فعل وفاعل ومفعول ، أي مدحته.

(بمديح) جار ومجرور متعلقان (بخدمته).

(أستقيل) بفتح الهمزة وكسر القاف ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه

<sup>(</sup>١) كفاك أيها الطالب المعجزة ، واليتم: مصدر يتم ، واليتيم: من فقد أباه وهو صغير.

 <sup>(</sup>۲) خدمته: الضمير يعود للنبي ﷺ ، أي: مدحته ، بمديح: وهو هذا النظم استقيل: أطلب من الله تعالى أن يقيلني. به: أي: بسببه.

والذنوب في الشعر . معصية باللسان ، وبالخدم معصية بالجوارح .

وجوباً وهو ضمير المتكلم ، والجملة في محل نصب حال من التاء في (خدمته).

(به) جار ومجرور متعلقان (بأستقيل) والضمير للمديح ، والباء للسببية .

(ذنوب) بضم الذال المعجمة مفعول (أستقيل).

(عمر) بضم العين المهملة ، وسكون الميم ، مضاف إليه.

(مضى) بفتح الضاد المعجمة ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى عُمْرٍ . والجملة : في محل جر نعت (لعمر) (٢٤/أ).

(في الشعر) بكسر المعجمة وسكون المهملة؛ جار ومجرور متعلقان (بمضي).

(والخدم) بكسر المعجمة وفتح الدال ، معطوف على الشعر .

١٤١ ـ [إذ قَلَّدَانِيَ مَا تُخْشي عِواقِبُـهُ

كَأَنْسِي بهمسا هَدُيٌ مسن النَّعسمِ (١)

(إذ) بسكون الذال المعجمة ، تعليلية (الستقيل).

(قلداني) بفتح القاف ، واللام والدال ، وكسر النون وفتح الياء ، فعل وفاعل ومفعول أول ، وضمير التثنية وهو الألف يعود إلى الشعر والخدم.

(ما) نكرة موصوفة في موضع المفعول الثاني (لقلداني) أي أمراً.

(تخشى) بضم التاء الفوقية ، وسكون الخاء ، وفتح الشين المعجمة ، فعل مضارع مبني للمجهول.

(عواقبه) نائب الفاعل (تخشى)(٢) والجملة نعت (ما) ورابطها الهاء من عواقبه. وعاقبة الشيء: ما يؤول أمره إليه.

(كأنني) كأن حرف تشبيه ، وياء المتكلم اسمها.

<sup>(</sup>١) هدى: كائن يُهدى إلى الحرم ليذبح ، النعم: من الإبل والبقر والغنم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بتخشى.

(بهما) بكسر الموحدة ، حال من اسم كأن ، والباء للسببية .

(هدي) بفتح الهاء ، وسكون الدال (خبر كأن).

(من النعم) بفتحتين ، جار ومجرور متعلقان بمحذوف نعت هدي.

١٤٢ \_ [أطَّعْتُ غَيَّ الصِّبا في الحالتين وما

حَصَلْتُ إِلاَّ عَلَـى الآنــامِ والنَّــدَمِ (١)]

(أطعت) بضم التاء ، فعل ، وفاعل.

(غي) بفتح الغين المعجمة ، مفعول به ، الغي ضد الرشد يقال غوى يغوي ، بكسر الواو في المضارع.

(الصّبا) بكسر الصاد، مضاف إليه.

(في الحالتين) جار ومجرور ، متعلقان (بأطعت) وهي حالتي الشعر والخدم ، ويجوز أن يريد المصنف بالحالتين حالة الصغر والكبر ، وهذا قد استعمله بعضهم. فقال(٢):

عصيْتُ هوى نفسي صغيراً فعندما أتتني الليالي بالمشيب وبالكِبَرْ أَطْعُتُ الهوى عكسَ القضيةِ ليتني خُلقت كبيراً ثم عدت إلى الصَّغَرْ روما) حرف نفى.

(حصلت) بضم التاء الفوقية. فعل وفاعل.

(إلاً) حرف إيجاب.

(على الآثام) بفتح الهمزة الممدودة والمثلثة ، جار ومجرور متعلقان (بحصلت) على أنه استثناء مفرغ.

(والندم) بفتح النون والدال المهملة معطوف على الآثام.

<sup>(</sup>١) غيَّ الصِّبا: طيشه ونزواته وضلاله.

<sup>(</sup>٢) لم أجد الأبيات في المصادر لديَّ. ويبدو لي أنها من نتاج القرون المتأخرة في عصر الشارح.

### ١٤٣ \_ [فيا خَسَارَةً نَفْسِ في تِجَارَتِها

# لم تَشْتَرِ الدِّين بالدُّنْيا ولمْ تَسُم (١)]

(فيا) حرف نداء.

(خسارة نفس)(٢) منادى مضاف ، أي: ما أخسرها.

(في تجارتها) جار ومجرور متعلقان (بخسارة).

(لم تشترِ) بالمثناة فوق. جازم ومجزوم (٣) ، صفة للنفس ، وقد يفصل بين الصفة وموصوفها ، بالجار والمجرور ، وهو جائز ، قال الله تعالى:
﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ (٤) .

(الدين) بكسر الدال المهملة ، مفعول (تشتري).

(بالدنيا) (٢٤/ب) جار ومجرور متعلقان (بتشتري).

(ولم تسم) بفتح التاء المثناة الفوقية ، وضم السين المهملة معطوف على (لم تشتر) أي: لم تشتر الدين بل أخذت الدنيا التي هي خاسرة وتركت الآخرة ، فكأنه (٥) عنى نفسه باتباع الشعر والخدم.

<sup>(</sup>١) سام البائع السلعة: عرضها للبيع ، وسامها المشتري: طلب شراءها.

<sup>(</sup>٢) نفس: مضاف إليه ، فيه معنى التعجب.

 <sup>(</sup>٣) لم تشتر: فعل مضارع مجزوم (بلم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره لأنه
 معتل الأخر.

<sup>(</sup>٤) [سورة البقرة/ الآية ٨٩] ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَكِدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَنَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّه فَلَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَ
الْكَنفِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فكأنها عين.

### ١٤٤ - [وَمَـنُ يَبِعُ آجِـلاً منـهُ بِعـاجِلِـهِ

يَبِنُ لَهُ الغَبْنُ فِي بَيْعٍ وفي سَلَمِ (١)]

(ومن) بفتح الميم اسم شرط<sup>(۲)</sup> ، مبتدأ.

(يبع) فعل الشرط ، مجزوم (بمن) وفاعله مستتر فيه.

(آجلًا) بمد الهمزة ، مفعول يبع ، وفي بعض النسخ بدل آجلًا ، عاجلًا .

(منه) جار ومجرور<sup>(٣)</sup> نعت آجلاً ، أي من الدين .

(بعاجله) جار ومجرور متعلقان (بيبع) وفي نسخة بدل (بعاجله) بآجله .

(يَبِن) بفتح الياء المثناة تحت ، وكسر الباء الموحدة ، جواب الشرط (والشرط وبين) بفتح الياء المبتدأ وهو (من) (٤٠٠).

(له) جار ومجرور متعلقان (بيبن).

(الغين) بفتح الغين المعجمة وسكون الباء الموحدة فاعل يبن.

(في بيع) جار ومجرور متعلقان (بالغبن).

(وفي سلم) بفتح السين واللام ، معطوف على (بيع).

١٤٥ ـ [إنْ آتِ ذَنْباً فما عَهْدِي بِمُنْتَقِضِ

مِنَ النبعيِّ ولا حَبْلي بِمُنْصَرِمٍ (٥)]

(إن) بكسر الهمزة وسكون النون ، حرف شرط.

(١) السلم في البيع: هو البيع المؤجل الدفع.

(٢) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

(٣) متعلقان بمحذوف نعت آجاً

(٤) في هذا الإعراب الصحيح (الشرط وجوابه خبر المبتدأ من) ردّ على إعرابه العاثر في
 البيت (١٣٥) ونقض له.

(۵) حبلي: وصلي ، بمنصرم: أي: منقطع.

(آت) بمد الهمزة وكسر التاء الفوقية، فعل الشرط(١)، وفاعله مستتر فيه وجوباً.

(ذنباً) بفتح الذال المعجمة وسكون النون ، مفعول (آت).

**(فما)** حرف نفي<sup>(۲)</sup>.

(عهدي) اسم ما<sup>(٣)</sup> وهو مضاف إلى ياء المتكلم.

(بمنتقض) بالقاف والضاد المعجمة ، خبرها ، والباء زائدة.

(من النبي) ﷺ. جار ومجرور متعلقان (بمنتقضٍ) لأن نقض التوبة بارتكاب الذنب لا ينقض عهد الإيمان.

(ولا حبلي) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة ، اسم لا(٤).

(بمنصرم) بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء المهملتين ، خبر لا ، والباء: زائدة ، والجملة جواب الشرط ، لإقامة السبب مقام المسبب تقديره إن آت ذنباً فإني أرجو ستره وغفرانه ولا يصح أن تكون جواباً ، أصالة لفساد المعنى ، فإن مفهومه أنه إذا لم يأت ذنباً فإنه ينتقض عهده ، وليس كذلك لأن عهده ثابت على كل حال سواء أتى ذنباً أم لم يأته .

١٤٦ - [فلأنَّ لي ذِمَّةُ مِنْهُ بِتَسمِيتي مُحَمَّداً وهـ

مُحَمَّداً وهو أوْفَى الخَلْقِ بالذِّمَمِ]

(فإنَّ) بكسر الهمزة وتشديد النون، حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر.

(١) مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره.

(٢) يعمل علم (ليس).

(٣) مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

(٤) العاملة عمل ليس. (حبلي) اسم لا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

- **(لي) ج**ار ومجرور<sup>(۱)</sup> خبرها مقدم.
- (ذمة) بكسر الذال المعجمة ، أي جواراً ، اسمها مؤخر .
- (منه) جار ومجرور متعلقان بمحذوف (نعت ذمة)، والضمير للنبي ﷺ (٢٥/أ).
- (بتسميتي) جار ومجرور متعلقان (بذمة) والباء ، للسببية وهو مصدر ، تسمى ، يسمي ، تسمية ، يتعدى لمفعولين ، وهو مضاف إلى ياء المتكلم ، وهو المفعول الأول.
  - (محمداً) مفعوله الثاني.
  - (وهو) ضمير منفصل في محل رفع بالابتداء.
    - (**أوني**) بفتح الهمزة ، والفاء ، خبره .
      - (الخلق) مضاف إليه.
- (بالذمم) بكسر الذال المعجمة ، وفتح الميم الأولى ، جار ومجرور ، متعلقان (بأونى).
- ١٤٧ ـ [إِنْ لَمْ يَكُنْ في مَعادِي آخِذاً بِيَدِي فضْـــلاً وإِلاَّ فَقُــلْ: يـــا زَلَــةَ القَــدَمِ<sup>(٢)</sup>]
  - (إن) حرف شرط.
  - (لم) حرف نفي وجزم.
- (يكن) بالياء المئناة التحتية مجزوم بلم ، ولم يكن في محل جزم على أنه فعل الشرط. واسم يكن مستتر فيه راجع إلى النبي .

<sup>(</sup>١) متعلقان بخبر مقدم محذوف.

<sup>(</sup>٢) زلة القدم: سوء المنقلب والمصير والشدة.

(في معادي) بفتح الميم والعين وكسر الدال المهملتين ، جار ومجرور ، متعلقان (بيكن).

(آخذاً) بمد الهمزة ، وبخاء وذال معجمتين (خبر يكن).

(بیدی) جار ومجرور ، متعلقان (بآخذ).

(فضلاً) منصوب<sup>(۱)</sup> (بآخذ).

(وإلاً) [حرف] شرط [جازمومقرون](۲) بلا النافية ، وفعل الشرط محذوف تقديره:

وإن لم يكن آخذاً بيدي فهو بمعنى الشرط الأول تأكيد<sup>(٣)</sup> له.

(فقل) جوابهما وهو من باب التجريد ، فإنه جرّد من نفسه شخصاً وخاطبه ومنه قوله (٤): لا خَيل (٥) عِنْدك (٦) تُهديها ولا مَالُ.

انتزع من نفسه شخصاً آخر لمثله. في فقد الخيل والمال ، وخاطبه. وفي بعض الشروح تقديره: وإن كان آخذاً بيدي نجوت. فعلى هذا يكون الشرط والجواب محذوفين (٧)، فعلى هذا قوله: فقل جواب الشرط الأول.

(یا) حرف نداء.

(زلة) بفتح الزاي ، منادى مضاف منصوب ، بفتحة في آخره.

(القدم) بفتح الدال ، مضاف إليه.

<sup>(</sup>١) مفعول لأجله بمعنى تفضلاً.

<sup>(</sup>٢) []زيادة لا يستغنى عنها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تأكيداً.

<sup>(</sup>٤) البيت للمتنبى: وعجزه: فَلْيُسْعِدِ النَّطَقُ إِن لم تُسعِدِ الحالُ. الديوان ج/٣ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لا خير.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عند.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: محذوفان.

## ١٤٨ . [حاشاهُ أَنْ بَكْورِمَ الرَّاجِيٰ مَكارِمَهُ

### أَوْ يُسرُجِعَ الجسارُ منه غيسرَ مُحتَسرَم]

(حاشاه) منصوب على المصدرية بفعل محذوف ، و(الهاء) مضاف إليه ، والتقدير أحاشيه محاشاة ، أي: أنزهه تنزيهاً.

(أن) بفتح الهمزة وسكون النون(١١).

(يُحْرِم) بضم الياء المثناة التحتية وفتحها (٢) ، مع كسر الراء فيهما ، أي: يمنع ، مضارع أحرم مبني للفاعل ، منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى النبي ﷺ.

(الراجي) بسكون الياء ضرورة أو لغة ، مفعوله الأول.

(مكارمه) مفعوله الثاني ، ومضاف إليه (وفي نسخة أن يحرم الإنسان راجيه).

(أو يرجع) بالنصب معطوف على أن يحرم.

(الجار) بالجيم ، فاعل يرجع.

(منه)(٣) جار ومجرور ، متعلقان (بيرجع والضمير راجع للنبي ﷺ).

(غير) بالنصب ، حال من الجار والمجرور (٢٥/ ب).

(محترم) بفتح التاء والراء ، مضاف إليه ، وفي نسخة ضبط (يُحرَم) بضم الياء وفتح الراء بالبناء للمجهول. (فالراجي) مرفوع بالنيابة عن الفاعل وهو الإنسان (٤٠).

<sup>(</sup>١) حرف ناصب.

<sup>(</sup>٢) في الديوان: يَخْرِمَ. ويَرْجعَ.

<sup>(</sup>٣) في الزبدة: فيه ، بدل منه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الله تعالى.

فالرجي ليس الله تعالى بل الإنسان الذي يرجو الله ، فالراجي مرفوع نائباً عن الفاعل إذا جُعل الفعل (يُحرَم) مبنياً للمجهول.

### ١٤٩ \_ [وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفكارِي مَداتحَهُ

# وَجَسَدُ تُسَهُ لِخَسلاصِسي خيسرَ مُلْتَسزِمِ

(منذ) ظرف زمان لدخولها على الجمل الفعلية في محل نصب (بوجدت).

(ألزمت) بضم التاء ، فعل وفاعل.

(أفكاري) بفتح الهمزة مفعول أول لألزمت ، وهو جمع: فكُر ، بسكون الكاف ، وهو حركة النفس في المعقولات.

(مدائحه) مفعوله الثاني ، ومضاف إليه ، وهو جمع مديح ، كالثناء الحسن.

(وجدته) بالجيم ، فعل ، وفاعل ، ومفعول أول ، والضمير راجع للنبي.

(لخلاصي) جار ومجرور ، متعلقان بالفعل وجدته.

(خير) مفعول ثان (لوجدته).

(ملتزم) بكسر الزاي اسم فاعل ، على الرواية الشهيرة. ويجوز فتح الزاي على قلة على أنه اسم مفعول ، مضاف إليه.

١٥٠ \_ [وَلَنْ يَفُوتَ الغِنَى مِنْهُ يَداً تَرِبَتْ إِنَّ الحَيا يُنْبِتُ الأزهارَ في الأَكَمِ (١٠)

(ولن) حرف نفي ونصب.

(يفوت) بالفاء والمثناة الفوقية ، منصوب (بلن).

(الغنى) (٢) بكسر الغين المعجمة وفتح النون ، بالقصر ، ضد الفقر ، وبالمد الصوت (فاعل يفوت).

<sup>(</sup>١) تربت: افتقرت. والأكم جمع أكمة: وهي الربوة لعموم المطر لها لعلوها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الغنا.

- (منه) جار ومجرور ، متعلقان (بيفوت) والهاء تعود للنبي ﷺ.
  - (يدأً) بفتح الياء المثناة ، مفعول يفوت.
- (تربت) بفتح التاء الفوقية ، وكسر الراء وفتح الموحدة (١) ، جملة فعلية في محل نصب صفة (ليداً).
  - (إن) بكسر الهمزة وفتح النون المشددة (٢) ، حرف توكيد.
- (الحيا) بفتح المهملة ، والياء التحتية ، والقصر ، اسم إن وهو اسم من أسماء المطر .
- (ينبت) بضم الياء التحتية وسكون النون وكسر الباء الموحدة ، فعل مضارع ، وفاعله مستتر فيه راجع إلى الحيا والجملة في محل رفع خبر إنَّ.
  - (الأزهار) بفتح الهمزة وسكون الزاي مفعول به.
- (في الأكم) بفتح الهمزة والكاف ، جار ومجرور متعلقان (بينبت) وهي اسم جنس جمعى واحده أكمة: المكان المرتفع.
  - ١٥١ \_ [ وَلَمْ أُرِدُ زَهْرَةَ الدُّنْيا التي اقْتَطَفَتْ

يَدًا زُهَيْدٍ بما أَثْنَى على هَرِم]

(ولم) حرف نفي وجزم.

(أرد) بضم الهمزة ، وكسر الراء ، فعل مضارع مجزوم (بلم) وفاعله مستتر فيه وجوباً.

(زهرة) بفتح الزاي ، مفعول به .

(الدنيا) مضاف إليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الموحد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المشدة.

(التي) اسم موصول صفة للدنيا.

(اقتطفت) فعل ماض ، صلة التي . والعائد محذوف أي : اقتطفتها ، وفي بعض النسخ ، اقتطعت بالعين المهملة .

(يدا) فاعل اقتطفت ، وحذفت النون للإضافة <sup>(١)</sup>.

(زهير) بضم الزاي ، وفتح الهاء ، مضاف إليه ، وهو ابن أبي سُلمى ، بضم السين. شاعر جاهلي ، مدح هَرِم بن سنان ، بفتح الهاء (٢٦/أ) وكسر الراء المهملة ، فأعطاه مالاً جزيلاً. وهو أبو ناظم "بانت سعاد".

المعنى: لم أرد مِدْحتي (٢) زهرة الحياة الدنيا التي قطفتها يدا زهير بسبب مدحه لهرم.

(بما)<sup>(٣)</sup> جار ومجرور ، متعلقان (باقتطفت) والباء: للسببية .

(أثنى) بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة ، وفتح النون. فعل ماض ، وفاعله مستتر فيه يعود إلى زهير والجملة صلة (ما) والعائد محذوف ، ويجوز أن تكون (ما) مصدرية.

(على هرم) بفتح الهاء وكسر الراء ، جار ومجرور ، متعلقان (بأثني).

<sup>(</sup>۱) بناء على أنه مثنى. ويجوز أن يكون مفرداً مقصوراً على لغة من قال:
يا رب ساريات ما تسوسدا إلا ذراع العيسس أو كف اليدا (الزبدة: شرح البردة للأزهري ص ۸۹).

يما رُبَّ سمارٍ سمارَ مما تَسوسَدًا إلا ذِراعَ الْعَنْسَسِ أو كمف اليما الظر اللمان مادة «يدى».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يمداحني.

<sup>(</sup>٣) ما: موصول حرفي.

[المناجاة والنضرع]

١٥٢ - [يا أكرمَ الخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ

سِواكَ عِندَ حُلولِ الحادِثِ العَمَمِ (١)]

(یا) حرف نداء.

(أكرم) منادى مضاف<sup>(۲)</sup>.

(الخلق) مضاف إليه ، وفي نسخة (يا أكرَمَ الرُّسُل) ، بإسكان السين ، لغة في ضمها.

(ما) حرف نفي.

(**لي**) خبر مقدم.

(من) بفتح الميم ، مبتدأ مؤخر. وهو<sup>(٣)</sup> نكرة موصوفة تقديره ما لي أحد.

(ألوذ) بفتح الهمزة ، وضم اللام ، وبالذال المعجمة ، أي: ألجأ<sup>(١)</sup> إليه ، فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله مستتر فيه وجوباً.

(به) جار ومجرور ، متعلقان (بألوذ) والجملة صفة (لمن) والعائد (الهاء) من به.

(سواك) بكسر السين المهملة وبالقصر ، بدل من (من) أو ظرف مكان ، أي: مكانك [أو صفة ثانية لها ، أي غيرك].

(هند) ظرف مكان منصوب ، بما في (لي) من معنى الاستقرار .

<sup>(</sup>١) الحادث العمم: يوم القيامة ، لأن هوله يعم الخُلْق.

<sup>(</sup>٢) منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هو.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الجاء.

(حلول) بضم الحاء المهملة ، واللام الأولى ، ويروى نزول ، مضاف إليه ومضاف أيضاً.

(الحادثِ) بالمهملة ، والمثلثة ، مضاف إليه.

(العَمَمَ) بفتح العين المهملة ، وكسر الميم (نعت) ، الحادث ، وهو هول يوم القيامة .

١٥٣ \_ [وَلَنْ يَضِيقَ \_ رَسُولَ اللهِ \_ جَاهُكَ بِي إِذَا الكريمُ تَحَلَّىٰ بِاسْمِ مُنْتَقِمِ (١٠)

(ولن) حرف نفي ونصب.

(يضيق) بفتح الياء المثناة وكسر الضاد المعجمة (فعل مضارع منصوب بلن) والضيق: ضد السعة.

(رسول) بالنصب منادي مضاف ، حذف حرف النداء منه (۲).

(الله) مضاف إليه.

(جاهك) بالجيم وضم الهاء (فاعل) يضيق، ومضاف إليه ، وما بينهما اعتراض. (بي) بكسر الموحدة ، جار ومجرور ، متعلقان (بيضيق).

(إذا) بكسر الهمزة وفتح الذال المعجمة ، ظرف لما يستقبل من الزمان.

(الكريم) وهو الله تعالى. فاعل بفعل محذوف يفسره تحلى الكريم تحلى على حد ، [قوله تعالى] ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتُ ﴾ (٣).

(تحلى) بفتح التاء المثناة الفوقية ، والحاء المهملة ، واللام المشددة. فعل ماض وفاعله مستتر فيه راجع إلى الكريم ، أي: اتصف ، هكذا

<sup>(</sup>١) تحلى: اتصف. المنتقم: من أسماء الله.

<sup>(</sup>٢) جملة النداء (يا رسول الله) اعتراضية لا محل لها ، وهي جملة فعلية .

<sup>(</sup>٣) [سورة الانشقاق ٨٤ الآية (١)].

الرواية ، وفي نسخة تجلى. بالجيم ، ومعناه صحيح ، وهو أليق بالتعظيم وجواب إذا عند الكوفيين ما قبلها ، وعند البصريين يقدر بعد مدخولها ، يدل عليه ما قبلها (١).

ويروى إذ بسكون الذال فتكون تعليلية ، وهو أولى بالكريم على هذا مبتدأ و(تحلي) خبره.

(باسم) جار ومجرور متعلقان (بتحلي).

(منتقم) بكسر القاف ، مضاف إليه .

١٥٤ - [فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنيا وَضرَّتها

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْجِ والقَلَمِ (٢)]

(فإن) حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر.

(من جودك) بضم الجيم ، جار ومجرور ، متعلقان بمحذوف خبرها مقدم.

(الدنيا) اسمها مؤخر (٢٦/ ب).

(وضرتها) بفتح الضاد المعجمة ، والمثناة الفوقية معطوف على الدنيا ، وهي الآخرة. سميت كل واحدة بالنسبة إلى الأخرى ، ضرة لأنه في الغالب لا يمكن الجمع بينهما.

(ومن علومك) معطوف على من جودك.

(علم) بعين مكسورة ، وميم منصوبة ، معطوف على الدنيا ، من عطف الاسم على الاسم والخبر على الخبر .

<sup>(</sup>١) راجع الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤ في تقديم جواب الشرط ومعموله على أداة الشرط.

<sup>(</sup>٢) ضرة الدنيا: هي الآخرة.

وكرر (من) لئلا<sup>(١)</sup> يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين.

ويجوز أن يكون (علم) مرفوعاً بالابتداء ، وخبره المجرور قبله ، والجملة مستأنفة ، والأول أحسن لما فيه من التأكيد (بأن).

(اللوح) بحاء مهملة ، مضاف إليه.

(والقلم) بقاف ولام مفتوحتين ، معطوف على اللوح.

١٥٥ \_ [يا نَفْسِ لا تَفْنطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ

إِنَّ الْكِسائِرَ في الغُفْرانِ كَالَّلْمَمِ (٢)

(یا) حرف نداء.

- (نفس) بكسر السين ، منادى مضاف إلى ياء (٣) المتكلم ، (وحذف المتكلم المضاف [إليه] (٤) اغتناء بالكسرة عنها) والأصل يا نفسي ، ويجوز أن يقرأ بالضم لغة قليلة . إلا أن تكون نكرة مقصودة .
- (لا تقنطي) (لا) حرف نهي (تقنطي) بكسر النون أو ضمها وقنط: يستعمل بفتح النون ، ومضارعه بالكسر والضم وبكسر النون ، مضارعه بالفتح ، مجزوم (بلا) وعلامة جزمه حذف النون ، والياء ضمير متصل في محل رفع على الفاعلية.

(من زلة) بفتح الزاي ، جار ومجرور متعلقان (بتقنطي).

(عظمت) بضم الظاء المعجمة ، فعل ماض والتاء للتأنيث وفاعله مستتر فيه والجملة: في محل جر صفة لزلةٍ.

(إنَّ) حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ليلا ، بتخفيف الهمز.

<sup>(</sup>٢) الزلة: الذنب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مضاف إليه.

 <sup>(</sup>٤) الرحذف المضاف [إليه] اغتناء بالكسرة عنها».

(الكباثر) اسمها منصوب بالفتحة.

(في الغفران) جار ومجرور متعلقان بالذي(١١) تعلق به خبر إن.

(كاللمم) بفتح اللام ، والميم الأولى. (وهي صغار الذنوب) جار ومجرور خبر إن متعلقان بالاستقرار.

١٥٦ ـ [لَعَلَ رَحْمَةً رَبِّي حينَ يَقْسِمُها

تأتي عَلَى حَسَبِ العِصْيانِ في القِسم]

(لعل) حرف ترج (٢) ، ينصب الاسم ويرفع الخبر.

(رحمة) اسمها منصوب بالفتحة.

(ربي) مضاف إليه .

(حين) ظرف زمان<sup>(٣)</sup>.

(يقسمها) (يقسم) فعل مضارع ، وفاعله مستتر فيه ، والجملة في محل جر بإضافة حين إليها.

(تأتي) فعل مضارع وفاعله مستتر فيه راجع للرحمة ، والجملة في محل رفع خبر (لعل).

(على حسب) بفتح الحاء والسين المهملتين، جار ومجرور، متعلقان (بتأتي).

(العصيان) بكسر العين وسكون الصاد المهملتين. مضاف إليه.

(في القِسَم) بقاف مكسورة وفتح السين ، جار ومجرور ، متعلقان (بحسب)(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: باللتي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ترجي.

<sup>(</sup>٣) منصوب (بتأتي).

<sup>(</sup>٤) والأفضل تعليقهما بالفعل (تأتي) ، علماً بأنهما آي (في القسم) من الحشو لا يحتاج إليهما المعنى.

١٥٧ ـ [يا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجائي غَيْرَ مُنْعَكِسٍ

لَدَيْكَ واجُّعْل حِسابِي غَيْرَ مُنْخَرِمِ (١)]

(يا رب) منادي بحذف ياء المتكلم والاكتفاء بالكسرة عنهما.

(واجعل) فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوباً ، وفي نسخة: فاجعل بالفاء.

(رجائي) بالمد. مفعول به والجملة معطوفة على جملة مقدرة ، والتقدير . يا رب استجب ما دعوتك فإن رحمتك على حسب (٢٧/أ) العصيان واجعل رجائي .

(غير) بالنصب مفعول ثان (لا جعل)<sup>(۲)</sup>.

(منعكس) مضاف إليه.

(لديك) بفتح الدال المهملة بمعنى عندك (٣). متعلق (باجعل) أو بمنعكس.

(واجعل) فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوباً.

(حسابي) مفعول أول (باجعل).

(غير) مفعول ثان (لا جعل).

(منخرم) بفتح الخاء المعجمة ، وكسر الراء أي: منقطع ، مضاف إليه.

١٥٨ ـ [والطُّف بِعَبْدِكَ في الدَّارَيْن إنَّ لَهُ

صَبْسُراً منى تَدْعُمهُ الأَهْمُوالُ يَنْهَرِم]

(والطف) بضم الطاء، وفي بعض النسخ وارفق، فعل أمر معطوف على (اجعل) (بعبدك في الدارين) متعلقان (بالطف) والدارين. الدنيا والآخرة.

(إن) حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر.

<sup>(</sup>١) منعكس: خائب. منخرم: منقطع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (باجعل).

<sup>(</sup>٣) ظرف مكان منصوب.

- (له) جار ومجرور خبرها مقدم.
  - (صبراً) بفتح الصاد ، اسم إن.
- (متي) بفتح الميم وسكون الفوقية ، ظرف زمان ، متضمن معنى الشرط يجزم فعلين ، منصوب (بتدعه).
- (تدعه) فعل الشرط مجزوم (بمتى) وعلامة جزمه حذف الواو. و(الهاء) ضمير متصل. في محل نصب مفعول به.

(الأهوال) فاعل (بتدعه).

(ينهزم) بكسر الزاي جواب الشرط ، وكسر حرف الروي للقافية .

١٥٩ \_ [وَأَذَنْ لِسُحْب صلاةٍ مِنكَ دائمةٍ

علَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلِّ وَمُنْسَجِمِ (١)

(وأُذَنُ) بسكون الهمزة وفتح الذال المعجمة ، فعل أمر ، وفاعله مستتر فيه .

(لسحب) بضم السين وسكون الحاء المهملتين، جار ومجرور، متعلقان (باذن) واللام للتعدية).

(صلاة) مضاف إليه.

(منك) جار ومجرور متعلقان بمحذوف ، على أنه صفة لصلاة.

(دائمة) بالجر نعت لصلاة ، وبالنصب حال من صلاة.

(على النبي) جار ومجرور متعلقان (بدائمة) ولا يجوز تعلقه بصلاة لأن المصدر إذا نعت قبل العمل لا يعمل (٢).

<sup>(</sup>١) منهل: مطر شدید ، منسجم: مطر غیر شدید.

 <sup>(</sup>٢) وينقض هذا إعماله في قوله تعالى في سورة البلد ﴿ أَوْ إِطْمَنْدُ فِي يَوْرِ ذِى مَسْفَبَةً ﴿ إِنْ يَشِمًا ﴾
 حيث نصب المصدر (إطعام) (يتيماً) على المفعولية وبينهما فاصل موصوف بنعت مضاف.

- (بمنهل) بضم الميم (١) وفتح الهاء وتشديد اللام ، جار ومجرور ، صفة لسحب على تقدير موصوف محذوف بين الجار والمجرور تقديره: بمطر منهل ، والباء: للمصاحبة.
- (ومنسجم) بضم الميم وسكون النون وفتح السين وكسر الجيم ، معطوف على (منهل).

# ١٦٠ \_ [ما رَنَّحَتْ عَذَباتِ البانِ ربيحُ صَباً

وأَطْرَبَ العِيسَ حادِي العِيسِ بالنَّغَمِ (٢)]

(ما) مصدرية ظرفية.

- (رنحت) بفتح الراء ، والنون المشددة والحاء المهملة ، فعل ماض ، والتاء للتأنيث.
- (عَذَبات) بفتح العين المهملة والذال المعجمة والباء الموحدة ، وكسر التاء الفوقية مفعول (رنحت).

(البان) بالموحدة ، مضاف إليه.

(ريح) بكسر الراء وسكون الياء المثناة التحتية ، فاعل (رنحت).

(صبا) بفتح الصاد المهملة والباء الموحدة والقصر ، مضاف إليه من إضافة العام إلى الخاص. وهي التي تأتي من المشرق صوب باب الكعبة وهي التي حملت [ريح] قميص يوسف (١) عليه السلام ، فلذلك تغزلت الشعراء بها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بضم النون.

<sup>(</sup>٢) رنحت: تمايلت ، عذبات البان: أغصان البان.

<sup>(</sup>٣) إضافة لازمة ليست في أصول المخطوطة لدي).

<sup>(</sup>٤) النبي يوسف عليه السلام ابن يعقوب.

(وأطرب) بفتح الهمزة وسكون الطاء وفتح الراء والباء (٢٧/ب) الموحدة ، معطوف على (رنحت).

(العيس) بكسر العين المهملة وسكون الياء التحتية ، وبالسين المهملة ، وهي كرام الإبل ، بيض يخالطها شقرة ، والعيس: أصلها بالضم وكسرت لسكون الياء بعدها وهي جمع أعيس ، مفعول أطرب.

(حادى) بفتح الحاء وكسر الدال المهملتين فاعل (أطرب).

(العيس) وفي نسخة (الركب) ، مضاف إليه وهو من إقامة الظاهر مقام المضمر والأصل ، وأطرب العيس حاديها.

(بالنغم) بفتح النون والغين المعجمة ، جار ومجرور ، متعلقان (بأطرب) والباء للاستعانة .

دمشق ـ الكسوة ـ ١٩٩١



# فهرس المسائل الأعرابية(١)

(1)

الهمزة: للاستفهام: ١

الهمزة: للانكار التوبيخي: ٤

أبداً: ١٢٦

إذ: ۹۳ ، ۱۱۲ ، ۱۶۱ ، ۱۵۳

إذا: شرطية: ٨٢ ، ١١٢ ، ١٥٣

إذا: غير شرطية: ١١١ ، ١٥٣

اسیم تفضیل: ۱۲، ۳۵، ۱۲۸، ۱٤٦

اسم فاعل: ١٢٩ ، ١٤٩

اسم مفعول: ۱٤۹

إلاّ: ١٤٧

إلاً: حرف إيجاب: ٨١،٨٠،

184 . 90

إلى: ٩، ٢٩، ٣٣، ٣٧، ٤٤،

( ) · V ( 40 ( 4 · ( VY

١٣٢ ، ١٢٢ ، ١٠٨

(١) الأرقام: لأرقام الأبيات.

أَمْ: حرف عطف: ٢ أَنْ: ١٤٨ ، ١٩

أَنْ: موصول حرفي: ٢٩، ٦٣،

۱ • ۸

أَنَّ: ٤ ، ١٥ ، ٢١ ، ١٥ ، ٤ : أَأَ

117.77

إِنْ: ٣، ١٨، ٢٠، ٢٤، ٢٠، ١٨، ٣

184, 180, 140

إِنَّ: ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ،

, VO , OT , EO , TT , T.

101, 100, 108

أنت: ۲۰ ، ۱۱۰

إنّما: ٥٢

. .

أنّى: ٧٤

أو: ۱۹، ۳۹، ۴۹، ۷۰، ۸۷،

188

أو حرف عطف للتقسيم: ١٩ ، ٤١ آي: ٥٢

أيّ: ۲۱، ۱۱۳

أيَّما: ٣١

(<u>س</u>)

الباء: حرف جر<sup>(1)</sup>: ۱، ۲، ۸،

۱۳، ۱۲، ۱۲، ۱۰، ۲۱، ۱۲،

۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲،

۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲،

۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲،

۱۲، ۱۲، ۱۲،

۱۲، ۱۲، ۱۲،

۱۳، ۱۲، ۱۲،

۱۲، ۱۲، ۱۲،

۱۲، ۱۲۰، ۱۲۰

۱۲۰، ۱۲۰،

۱۲۰، ۱۲۰،

۱۲۰، ۱۲۰،

۱۲۰، ۱۲۰،

۱۲۰، ۱۲۰،

۱۲۰، ۱۲۰،

۱۲۰، ۱۲۰،

۱۲۰، ۱۲۰،

للتعدية: ١

زائدة: ۱۰، ۵۶، ۸۶، ۱۳۹، ۱٤٥

للاستعانة: ٦٠ ، ١٦٠

(۱) حروف جر لم يذكر المعرب المعنى
 لها مثل (الباء \_ على \_ عن \_ في \_
 اللام \_ من).

للسببية: ۳۳ ، ۸۵ ، ۸۷ ، ۱۰۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۵۱

للمصاحبة: ۱، ۲۰ص، ۱۳۳، ۱۷۲، ۱۰۹

الباء بمعنی في: ۱ ، ۷۳ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ،

بات: ٦١

بدل: ۲۲ ص ، ۱۲۷ ، ۱۲۸

بين: ١٣٤، ٤

(ت)

تبارك: ٨٤

تحت: ۳۰

تعلق شبه الجملة (١): باسم التفضيل: ٣٥

تعلقٌ بسم المفعول: ٥٤

<sup>(</sup>١) لم أذكر التعلق بالفعل أو الاسم الظاهر.

(ث) (ح) حسب: ٤ ، ١٣٢ حاشا: ۱٤۸ حتى: ٦٩ ، ٨٦ ، ١١١ ، ١١٩ ، 140 حذف ياء المتكلم: ١٥٥ یحرم: ۱٤۸ حسب ٤ ، ١٣٢ احث: ۲۱ حين: ٤٦، ٥٦، ٦٢، ٨٣، ١٥١ (خ) خال: ۸۷ (5) ذا: ۲۸ ذي: ۲۲ ، ۹۶ (ر) (<sub>w</sub>) سام: ۸۰ سوى: ۲۸ ، ۱۵۲ (ظ) ظنّ: ۷۸

تعلقّ بحال من محذوف: ١٠٥ تعلقٌ بالخبر المحذوف: ٣، ١١، أُثمّ: ٤١ 11 , A1 , 17 , 73 , VO , 170 . 171 تعلقّ بخبر مقدم: ٤٥ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ 171, 071, 731, 701, 101.108 تعلق بخبر محذوف لمبتدأ محذوف: ٤٩ تعلق (بصفة أو نعت محذوف): ( VI , VY , 09 , 0V , TI , 9° , AA , AY , A+ , V9 111 . 11A . 1.Y . 1.1 . 187 . 188 . 181 . 177 109 تعلقَ بمحذوف صلة (ما): ٩٠ تعلقّ تقدير موصوف محذوف: ٤ تعلق بالمصدر: ٣٩ ، ٤٧

التنازع: ٦٧ تمییسز: ۲۳، ۲۹، ۷۰، ۱۰۲،

144 . 148 . 1.4 تمييز محذوف: ٩١ ، ١٣٨ توکید: ۵۱

(4)

عطف بیان: ۳٤

على للتعليل: ٥

على للاستعلاء: ٥

(غ)

غدا: ۲۹

غیـــر: ۱۶، ۳۷، ۲۶، ۸۹، ۱۱، ۱۱۲، ۸۹، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۰، ۱۳۰

(ف)

الفاء: استئنافية: ۲۰ ، ۳۷ ، ۵۳ ، ۵۳ للتعليل: ۲۳ ، ۷۰ رابطة للجواب: ۲۰ ، ۲۲

سببية: ٥٤ ، ٩٤

عاطفة: ٣، ٧، ١٧، ٣٥، ٤٧، ٩٣

فاعل لفعل محذوف: ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۵۳

فعل ماض تام: بات: ۲۱، دام: ۹۳ فعل ماض ناقص: بات: ۲۰۸، عاد: ۹۵

غدت: ۱۲۰ ، کاد: ۱۲۰

ما زال: ۱۱۹ ، کان: ۱۵ ، ۱۱۰ ، ۱۱۷ ، ۱۲۱ ، ۱۳۵ ، ۱۶۷

ليس: ۱۱ ، ۶۵ ، ۶۸ ، ۲۸ ، ۹۸

فعل متعد لمفعولين: اجعل: ١٥٧، حسب: ١٣٢، يحسب: ٤

یحرم: ۱٤۸ ، خال: ۸۷ ، تری: ۱۳٦

سام: ۸۰ ، ظن: ۷۸ ، قلد: ۱٤۱ ألزم: ۱٤۹ ، محض: ۱۱ ، ۲۲ ، وجد: ۱٤۹

فعل ماض للتعجب: ٥٤

فعل ماض مبني للمجهول: ١٩،

فعل مضارع مبني للمجهول: ١٦ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٦ ، ٤١ ، ٤١ ، ٤١ ، ٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٠٨ ، ١٤١ ، ١٠٨ ، ١٤١ ، ١٠٨ ، ١٤١ ، ١٠٨ ، ١٤١ ، ١٠٨ ، ١٤١ ، ١٠٨ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١

فوق: ۹۷ ، ۱۰۵ ، ۱۲۳ فسی: ۲ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۱ ، ۲۱ ،

77, 67, 87, 73, 73,

. 00 . 07 . 01 . 0 . 2A . VV . TA . T . . 0V . 07

· 11 . 111 . 111 . 171 .

071 , 174 , 177 , 170

. 188 . 187 . 187 . 18.

101.10.11

في بمعنى (على): ١٣٣

(ق)

قبل: ۲۸

قد: ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۶

قطُ: ٥٥

(년)

الكاف: حرف جر: ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٥ ، ١٣٧ ، ١٠٥ .

اسم بمعنى مثل: ٩٧

حرف خطاب: ۸۳

کاد: ۱۲۰

کان: ۵۱، ۲۷، ۲۱، ۲۰۱، ۲۳۳ ۱۶۱، ۱۳۳

کأنما: ۷۷، ۷۳، ۱۲۲

کان الناقصة: ۱۵، ۱۱۰، ۱۱۷، کان الناقصة: ۱۵، ۱۲۰، ۱۲۸

کفی: ۱۳۹

کم: ۲۱ ، ۸۵ ، ۱۳۸

کي: ۱۱۳

کیف: ۲ ، ۳۳ ، ۵۰

كيما: ١١٣

(J)

171 , 331 , 731 , P31 , YOI , NOI

اللام للتعدية: ١٤٩ ، ١٥٩

اللام بمعنى: في: ٤٨

اللام بمعنى: مع: ٤٨

اللام نائبة عن الضمير: ٤٨

الـلام: واقعـة فـي جـواب قسـم محذوف: ٢٦ ، ٩٩

لا: زائدة لتوكيد النفي: ٥ ، ٢٥ ، ٣٨

لا: حرف عطف للنفي: ١٣٣

لا: حرف قصد لفظه: ٣٥

لا: نافية للجنس: ٥٨

لا: نافية لا عمل لها: ١٤ ، ٢٨ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ،

لا: نافیة عاملة عمل لیس: ۱۰،۱۲۱،۸٤،۳٥

لدي: ٤٠ ، ٩٣ ، ١٥٧

لكنُّ: حرف استدراك: ١١ ، ٢٧

لعل: ٢٥٦

لـم: ٥، ٩، ٢١، ٢٨، ٣٣،

لما: ١١٧

لن: ۱۳۲ ، ۱۵۰ ، ۱۵۳

لو: ٩ ، ١٥ ، ٢٦

لولا: ٥، ٣٣

لیس: ۱۱ ، ۲۵ ، ۸۳ ، ۸۳ ، ۸۹

(م)

ما: اسم استفهام: ۳، ۹، ۲۷ ما: اسم شرط بمعنی (إنْ): ۱۹

ما: اسم موصول اسمي: ٤٣، ٢٧، ٧٤، ٢٧، ١١٥، ٩٠

ما: موصول حرفي: ٢، ٦٧، ١٥١ ما: زائدة: ٣١

ما: زائدة للتعليل: ٤ ، ١١٣

ما: مصدریة ظرفیة: ٤ ، ١٦ ، ١٠٧ ، ١١٣ ، ١٢١ ، ١٢٩ ، ١٦٠ ، ١٥١

> ما: نكرة موصوفة: ٦٧ ، ١٤١ ما: بمعنى ليس: ٨٤ ، ١٤٥

ما: حرف نفي: ۱۳ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۸۰ ، ۹۰ ، ۹۶ ، ۹۵ ، ۸۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۲۲ ، ۱۵۲

ماذا: ۱۲۷

مازال: ۱۱۹

متى: ١٥٨

مع: ۱۲۰ ، ۱۳۷

مفعول به لاسم المفعول: ٣٩

مفعول به لفعل محذوف: ٥٩

مفعول به للمصدر: ۸۸، ۹۰، ۹۲، ۹۲

مفعول فیه: ۲۹، ۸۸، ۱۰۷، ۱۲۲

مفعول لأجله: ۷۷ ، ۲۶ ، ۱۰۰ ، ۱۰۳ ، ۱۳۲ ، ۱۲۷

مفعـول مطلـق: ۷۱ ، ۸۸ ، ۹۳ ، ۱۶۸ ، ۱۳۸ ، ۱۰۹

ممنوع من الصرف: ٣٥

من: اسم استفهام: ١٦

من: اسم شرط جازم: ۱۳۵ ، ۱۶۶ مـن: اسـم مـوصـول: ۸ ، ۲۹ ، ۳۳ ، ۶۳ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۲۰۵ ، ۱۰۸

مَن: نكرة موصوفة: ١٥٢

مِن: حرف ابتداء: ٢

مِـن: تعلیلیـة: ۲۹، ۳۰، ۲۲، ۱۳۵، ۱۰۶، ۹۰

<sup>(</sup>۱) حروف لم يذكر المُعرب المعنى لها.

الواو: استثنافية: ٨ ، ١٨

الواو: حالية: ۱۲، ۲۰، ۲۰، ۵۱، ۲۱، ۸۰، ۸۹، ۹۲، ۲۱،

140 . 1.4

الـواو: عـاطفـة: ٥، ٧، ١٣،

31, 21, 47, 67, 77,

. 44 . 47 . 40 . 48 . 44 .

00, 50, YO, AO, PO,

. 74 . 70 . 77 . 77 . 7.

. 4. . A7 . A0 . YA . YY

39, 49, 911, 711,

· 11 . 174 . 174 . 17.

131, 301, VOI, POI,

17.

واو المعية: ١٤، ٨٨

(ي)

یــا: ۹ ، ۹ ، ۵ ، ۱۰۵ ، ۱۶۳ ،

100 (107 (107 (184

104

(يا) النداء المحذوفة: ١٥٣

من: حرف جر زائد: ۷۷ ، ۹۶ ، ۱۲۹ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸

مِن: حرف جر بمعنى في: ٨٢

المنادى: ٩ ، ٩٥ ، ١٠٥ ، ١١٦ ،

731, 731, 701, 701,

100 , 100

منذ: ۱٤٩

منصوب باسم الفاعل: ١٢٩

منصوب بنزع الخافض: ۲۷ ، ٤٣ ،

9. . 14

منصوب على الاختصاص: ١١٦

منصوب على المدح: ٣٤ ، ١٢٩

(i)

نائب فاعل: ۱۲، ۳۳، ۳۳، ۱٤۱، ۲۳، ۲۰

نعت لمصدر محذوف: ٣١ ، ١١٢

نعم: ٨ ، ٣٥

(هـ)

هم: ۵۳ ، ۲۷ ، ۱۲۷

**YE: las** 

هو: ۲۱ ، ۲۵ ، ۱۱ ، ۲۸ ، ۲۸

187 . 1 . 7 . 1 . 7

هي: ۲۰ ، ۹۲ ، ۲۰ ، ۱۲۵

#### وجوه إعراب

بسم الله (۱) ص ۲۰ ـ ۲۱

البيض: ١٢٩

سد: ۳٤

المصدري: ١٢٩

علم: ١٥٤

فرقاً: ١٣٤

قصول: ۱۲۸

الكريم: ١٥٣

مكفولة: ١٢٦

ماذا: ۱۲۷

المديح: ٩٠

يانفس: ١٥٥

تنكر: ٨٢

<sup>(</sup>١) الأرقام: لأبيات الشعر في الكتاب وليست للصفحات إلا ما سبق منها بالحرف ص.

# فهرس الصرف(١)

بسم الله الرحمن الرحيم: ص ٥٩ ـ المصدري: ١٢٩ 11

ائتمرت: ۲۷

أبرهة: ۱۱۷\_۱۱۸

متأصل: ۱۲٤

الأنيق: ١٠٥

البرية: ٧٨

البهم: ١٣٤

الحيا: ١٥٠

داعينا: ١١٧

تذكر: ١

ربا: ۱۳۳

يريمان: ۷۷

تسمية: ١٤٦

سیما: ۱۳۱

شاکی: ۱۳۱

صبا: ١٦٠

مصطدم: ۱۲۷

مصطلم: ١٢٤

طوبي: ۵۸

تطاول: ۹۰

ظمي: ٦٣

العدا: ١٢٢

العيس: ١٦٠

الغنى: ١٥٠

غی: ۱٤۲

الفراسة: ٦٠

قاري: ۹۵

قط: ٩٩

المقيمين: ١٢٩

اكففا: ٣

نهم: ٤٧

نهيم: ٤٧

همتا: ٣

الهوى: ١٥

تيتم: ١٢٦

(١) الأرقام: لأبيات الشعر في الكتاب، وليست للصفحات إلا ما سبق منها بالحرف ص.

# فهرس الآيات الكريمة

| ص    | (سورة الفاتحة)                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠.  | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ الآية: ٥                                                                     |
|      | (سورة البقرة)                                                                                                             |
| ۱۸۰  | ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَهُمْ ﴾ الآية : ٨٩                                      |
| ٧٩.  | ﴿ وَقَالُواْ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَـُنرَىٰ ﴾ الآية : ١٣٥                                                                |
| ١٣٤  | ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِيهِمْ وَرَحْ مَتَّ ﴾ الآية: ١٥٧                                                  |
| ٦٨ . | ﴿ وَلِتُكَيِّرُوا أَللَّهَ عَلَى مَا هَدُنكُمْ ﴾ الآية: ١٨٥                                                               |
|      | ·                                                                                                                         |
|      | (سورة الأنعام)                                                                                                            |
| ٦٤ . | ﴿ وَمَا مِن دَآبَتُهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِيْهِمِ يَعِلِيمُ بِهِنَا حَيْدِ إِلَّا أَمَّمُ أَمَّنَا لُكُمَّ ﴾ الآية: ٣٨ |
|      | ( 31 - 311 = )                                                                                                            |
|      | (سورة الأعراف)                                                                                                            |
| 171  | ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا مِن قَوْمِهِ ﴾ الآية : ٧٥                                                        |
|      | سورة هود)                                                                                                                 |
| ١٣٥  | ﴿ قَالُواْ بَنَهُودُ مَا حِنْتَنَا بِبَيِّنَدَةِ وَمَا نَعَنُ بِنَارِكِ ۚ وَاللَّهَ لِنَا ﴾ الآية : ٥٣                    |
|      | (سورة يوسف)                                                                                                               |
| ١٤٠  | ﴿ وَقَوْقَ كُلِّهِ عِلْمِ عَلِيمٌ ﴾ الآية: ٧٦٧٦                                                                           |
| 117  | ﴿ وَسَئِلِ ٱلْفَرْدِيَةُ ﴾ الاَّية : ٨٢٨٢                                                                                 |

| (سورة الإسراء)                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ سُبِّمَ الَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَبُلًا ﴾ الآية : ١ ١٤٦                                       |
| (سورة الحج)                                                                                             |
| ﴿ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ الآية: ٣٥                          |
| (سورة لقمان)                                                                                            |
| ﴿ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَ أَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدِةٍ ﴾ الآية: ١١ ١٦١               |
| (سورة الصافات)                                                                                          |
| ﴿ فَٱلْنَقَدَهُ ٱلْحُونُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ الآية: ١٤٢١١٨                                                 |
| ( ) No                                                                                                  |
| (سورة الزخرف)                                                                                           |
| ﴿ وَلَوَلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّـَةُ وَاحِــدَةً لَجَمَلْنَا ﴾ الآية : ٣٣ ١٦١ (سورة الفتح)        |
| ﴿ سِيمَاهُمْ فِي رُجُوهِ هِم مِّنَّ أَثْرَ ٱلسُّجُودِّ ﴾ الآية: ٢٩١٦٩                                   |
| (سورة النجم)                                                                                            |
| ﴿ ثُمَّ دَنَا فَئَدَكُ ۚ ۚ فَكَانَ قَابَ قَوْسَتَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ الآية : ٨ ـ ٩ ١٤١                  |
| (سورة الملك)                                                                                            |
| ﴿ سَبْعَ سَمَوَتِ طِلِمَا أَمَّا ﴾ الآية: ٣١٤٨                                                          |
| (سورة الفجر)                                                                                            |
| ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْكَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادِ ﴾ الآية: ٦١٣٥                                                |
| (سورة البلد)                                                                                            |
| ﴿ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِرِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ إِنَّ كَا يَهِ مَا ذَا مَقَرَبَةٍ ﴾ الآية : ١٤ ـ ١٥ ١٩٥ |
|                                                                                                         |

|     | (سورة العلق)                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠  | ﴿ ٱقْرَأْ بِٱشْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾ الآية : ١                                                               |
|     | (سورة البينة)                                                                                                     |
|     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنَدِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَادِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما ۖ أُولَيْكَ |
| 371 | هُمْ شَرُّ ٱلْمَرِيَّةِ ﴿ ﴾ الآية: ٦                                                                              |
|     | (سورة الفيل)                                                                                                      |
| 117 | ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَكِ ٱلْفِيلِ ﴾ الآية: ١                                                 |

### الحديث الشريف

- «ما علمك وعلمي وعلم الخلائق من علم الله إلا مقدار ما غمس العصفور منقاره» رواه البخاري

- «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء» رواه مسلم 17٣

# (فهرس الشعر)(١)

| الشاعر صفحة                      | بيت الشعر                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| كـــأن لـــون أرضـــه سمـــاؤه   | وبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| رؤبة ١٧١                         |                                         |
| بين الـدكـادك مـن قـوٍّ معضـوب   | يا دار أسماء بالعلياء من إضم            |
| سلامة بن جندل ٦١                 |                                         |
| فليسعد النطق إن لم تسعد الحال    | لا خيل عندك تهديها ولا مال              |
| المتنبي ١٨٤                      |                                         |
| إلا ذراع العيــس أو كــف اليــدا | یـا رب سـاریـات مـا تـوسـدا             |
| إلا ذراع العنـس أو كــف اليــدا  | يا رب سارٍ سار ما توسدا                 |
| ١٨٨                              |                                         |
| أتتني الليالي بالمشيب وبالكبر    | عصيت هوى نفسي صغيراً فعندما             |
| خلقت كبيراً ثم عدت إلى الصُّغَرُ | أطعت الهوى عكس القضية ليتني             |
| 179                              |                                         |
| له سيمياء لا تشق على البصر       | غلام رماه الله بالحسن يافعاً            |
| 139                              |                                         |
| يسعى على قصرات المرخ والعشر      | يا حبذا البرق من أكناف كاظمة            |

<sup>(</sup>١) أبيات وردت في المتن والحواشي. ما عدا أبيات الدراسة.

لله درُّ بيوت كان يعشقها قلبي ويألفها إن طيبت بصري عددُ بيوت كان يعشقها ولي قلبي ويألفها إن طيبت بصري عدد الله ويسه بسدينا ولو عبدنا غيره شقينا عبدالله بن رواحة . . ١١

#### فهرس الأعلام

أبرهة: ٧٠\_٧١

أحمد الحفظي: ٢٣

أحمد بن شرقاوي الخلفي: ٢٣

أحمد شوقي: ۲۰ ، ۲۰

أحمد بن عيد الوهاب الجرجاوي ٢٣

أحمد بن عثمان العوامي ٢٣

الأخفش الأوسط: ٦٨، ٨٠، ١٢٦

الأزهري: ۱۱، ۲۱، ۳۵، ۳۳،

. 97 . 90 . A0 . 37 . TV

7.13 V.13 P.13 TIL3

VII. 171. . 171. 371.

144 . 164 . 184 . 184

الأعشى: 29 ، 32

ابس الأنباري: ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ،

177

ابن حجة الحموى: ٢٦

ابن خالویه: ۲۱

ابن ذکوان: ۱۲۶

ابن فارس: ۱۲۹ ، ۱۲۲

ابن الفارض: ۲۰، ۲۱

ابن القطاع: ١٠٩

ابن مالك: ٦٥ ، ١٢٦

ابن مسعود ۱۹۷

ابن المقرى: ٢٦

ابن هاني الأندلسي: ٣٣

ابن هشام الأنصاري: ٦٩

ا ابن یعیش: ۲۰ ، ۱۲۲

أبو بكر الصديق (رض) ٣٢ ، ٥٩ ،

174

أبو الطفيل: ٣٣

ا ابو منصور: ۱۶۸

أبو الهدى الصيادي: ٢٣

الباجوري: ۱۱ ، ۲۲ ، ۳۵ ، ۸۸

بجير بن زهير: ٣٠

البصريون: ٥٩ ، ٦١ ، ٨٠ ، ٩٧ ،

191 . 177

بنو عذره: ٧١

البوصيري: ٥٧

(جبريل) عليه السلام: ١٤٧

جلال الدين المحلى: ٢٢

جميل بثينة: ٧١

الجوهري: ١٦٨ ، ١٦٨

حسان بن ثابت: ۳۲

حسن العدوي الحمزاوي: ٢٢

(الخضر) عليه السلام: ٩٥

خير الدين الخطيب: ٢٦

دعيل: ٣٣

الرازى: ٥٩

الراغب الأصفهاني: ١١٥

رمضان حلاوة: ٢٣

زكريا الأنصاري: ٢٢

الزمخشري: ١٧

الزهري: ۹۰

زهير بن أبي سلمي: ١٨٨

سيبويه: ۳۵، ۲۶، ۸۲

السيراني: ٦٨

السيوطي: ٢٦ ، ٦٤

الشربيني: ٦٢

الشريف الرضى: ٣٣

شعبان الآثاري: ٢٦

شهاب الدين أحمد بن عبد الله المكي: ٢٤

شهاب الدين بن العماد: ٢١

شيخ زاده محي الدين: ٢٢

الطبراني: ٦٣

عائشة الباعونية: ٢٦

عبد الحق بن عبد الفتاح: ٢٢

عبد الرحيم الجرجاوي: ٢٦

عبدالله بن رواحة: ٦١

عروة بن حزام: ٧١

عز الدين الموصلي: ٢٦

علاء الدين البسطامي: ٢١

علي بن أبي طالب: ٥٩

علي بن محمد القلصاي: ٢١

عمر الخرنوبي: ٢٢

(عمر بن الخطاب): ٥٩

عيسى (عليه السلام): ٩٧

فخر الدين الرازي: ٥٩ ، ١٦٧

الفرزدق: ٣٢ ، ٣٣

الغزي: ۱۱، ۳۹، ۱۱۲، ۱۱۷،

128

الغزنوي: ۱۸

قاسم بن محمد الحلبي: ٢٦

القسطلاني: ۲۲

کسری: ٦١

کعب بن زهیر: ۳۱

الكمال السمعاني: ٥٩

الكميت: ٣٣

الكوفيون: ٥٩، ٨٠، ٨٠، ٩١،

177

مجد الدين الجيلي: ٩٩

محمد بن أحمد المرزوقي: ٢٢

محمد الشربيني: ٦٠، ٦٠

محمد عثمان الميرغني: ٢٢

محمد فرغلي الطهطاوي: ٢٣

محمد المصري: ٢٤

محمد بن مصطفى المدنى: ٢٢

محمود سامي الباروي: ۲۶

المرادي: ٩١

مهيار الدَّيْلَميّ: ٣٣

موسى (عليه السلام) ٩٥

ناصر الدين الفيومي: ٢٤

نافع: ١٢٤

النووي: ٦٢

ياقوت الحموي: ٧٠

يوسف (عليه السلام): ١٩٦

يوسف البسطامي: ٢١

يوسف بن أبي اللطف القدسي: ٢١

يونس (عليه السلام): ١١٨

#### فهرس الأماكن والبلدان

أحد: ٦١ ، ١٦٥

إضم: ٦٥

البحرين: ٦٤ ، ١٦٨

بدر: ١٦٥

البصرة: ٦٤

بلاد فارس: ۱۱۲

بوصير: ٥٧

تهامة ٦٥

الحجاز: ٦٣

الحديبية: ٦١

حنين: ١٦٥

الخِطُّ: ١٦٨

الخندق: ٦١

خيبر: ٦١

ذو سلم: ٦٣

الري: ١١٢

ساوه: ۱۱۲

السمينة: ٦٥

الطائف: ١٦٥

العقير: ١٦٨

عُمان: ١٦٨

عمرة القصبة: ٦١

الغار: ١٢٢ \_١٢٣

قطر: ۱۹۸

القطيف: ١٦٨

كاظمة: ٦٤

الكعبة المشرفة: ١١٧

مؤتة: ٦١

المدينة: ١٦٦

مصر: ٥٧

مكة المكرمة: ٦٥ ، ١٦٥

نهر الفرات: ١١١

همذان: ۱۱۲

الهند: ۱۲۸

وادي سلم: ٦٣

وادي سماوة: ١١٢

اليمامة: ٦٥ ، ١٦٨

اليمن: ١١٧

#### المصادر والمراجع

- ١ الأدب في العصر المملوكي د. محمد زعلول سلام دار المعارف بمصر ١٩٧١م.
  - ٢ أساس البلاغة: للزمخشري دار صادر بيروت.
- ٣-إصلاح المنطق: لابن السكيت. حققه: أحمد شاكر وعبد السلام هارون.
   دار المعارف بمصر ١٩٧٠م.
  - ٤ \_ إعراب ثلاثين سورة: لابن خالويه. دار الحكمة \_ دمشق.
- الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات بن الأنباري ـ تحقيق: محمد
   محيى الدين عبد الحميد. دار الفكر. بيروت.
  - ٣ ـ البديعيات د. علي أبو زيد: عالم الكتب بيروت ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٧-البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري تحقيق د. طه عبد الحميد طه ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٨٠م.
  - ٨ ـ تاج العروس: للزبيدي الكويت.
  - ٩ ـ البجني الداني: للمرادي: تحقيق فخر الدين قباوة. حلب.
- ١٠ حاشية الباجوري على البردة: إبراهيم الباجوري ـ مكتبة ومطبعة مصطفى
   البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٧٠هــ ١٩٥١م.
- ١١ حجة القراءات: لأبي زرعة تحقيق: سعيد الأفغاني ـ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

- ١٢ \_ حياة الحيوان الكبرى. للدميري.
- ١٣ \_ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي. شرح عصام شعيتو. مكتبة الهلال بيروت ١٩٩١.
- 14 ـ خطا متعثرة (على طريق النحو العربي) د. عفيف دمشقية ـ دار العلم للملايين بيروت ١٩٨٠.
- ١٥ ـ ديوان الأعشى (ميمون بن قيس) شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين
   مكتبة الأداب بالجماميز ـ القاهرة بدون تاريخ.
- 17 دبوان البوصيري. تحقيق. محمد سيد كيلاني ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- ۱۷ ـ ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: د. سيد حنفي دار المعارف ـ بمصر ١٩٧٣م.
- ۱۸ دیسوان الفرزدق: شرح وضبط: على فاعبور دار الكتب العلمية بيروت
   ۱۹۸۷هـ ۱۹۸۷م.
- ١٩ ـ سبل السلام: للصنعاني ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- ٠٠ ـ شرح البردة بهامش حاشية الباجوري على البردة: للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري ـ مكتبة البابي الحلبي بمصر ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥١م.
- ٢١ ـ شرح ديوان كعب بن زهير، صنعة ، أبي سعيد الحسن بن الحسين
   السكري. دار الكتب المصرية القاهرية ١٩٥٠م.
  - ٢٢ ـ شرح المفصل ابن يعيش ـ عالم الكتب ـ بيروت .
    - ٢٣ ـ صحيح مسلم. لمسلم.
- ۲۲ صفة الصفوة: ابن الجوزي حققه محمود فاخوري. د. محمد رواس قلعه جي دار المعرفة بيروت ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م،

- ٢٥ ـ ضرائر الشعر ـ لابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق: السيد إبراهيم محمد.
   دار الأندلس ، بيروت ١٩٨٠ .
- ٢٦ طبقات الشافعية: لأبي بكر ابن هداية الله الحسيني. تحقيق. عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧١.
  - ٧٧ ـ العبر في خبر ـ للذهبي ـ وزارة الإعلام ـ الكويت.
- ٢٨ ـ الفرائد الجديدة ـ للسيوطي بغداد تحقيق. عبد الكريم المدرس ـ بغداد
   ١٩٧٧ .
  - ٢٩ ـ القاموس المحيط للفيروز آبادي مؤسسة الرسالة.
- ٣٠-الكشاف للزمخشري تحقيق: محمد مرسي عامر، دار المصحف.
   القاهرة، ١٣٩٧ ـ ١٩٧٧م.
- ٣١ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها. لمكي بن أبي طالب. تحقيق
   محيي الدين رمضان \_ دمشق ١٣٩٤ \_ ١٩٧٤ .
  - ٣٢\_الكتاب لسيبويه تحقيق: عبد السلام هارون.
  - **٣٣ ـ الكليات** لأبي البقاء ـ وزارة الثقافة ـ دمشق.
  - ٣٤ ـ لسان العرب ـ لابن منظور ـ دار صادر بيروت.
- ٣٥ المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- ٣٦-المثلث. لابن السيد البطليوسي. تحقيق: صلاح مهدي الفرطوسي. بغداد ١٤٠١\_١٩٨١.
  - ٣٧ ـ مجمل اللغة: لابن فارس مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٣٨ محمد ﷺ في الشعر الحديث: د. حلمي القاعود. دار الوفاء القاهرة 18٠٨ محمد المحديث: د. حلمي القاعود. دار الوفاء القاهرة
  - ٣٩ ـ مختار تفسير القرطبي توفيق الحكيم ـ الهيئة المصرية العامة ١٩٧٧

- ٠ ٤ المدائح النبوية د. زكى مبارك،
- ٤١ ـ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ـ باقوت الحموي.
  - ٤٢ ـ معانى القرآن للفراء: حققه: نجاتي والنجار.
- ٤٣ \_ معجم البلدان: ياقوت الحموي \_ دار صادر \_ بيروت.
- ٤٤ معجم القراءات القرآنية. د. أحمد مختار عمر. د. عبد العال سالم مكرم جامعة الكويت ١٩٨٢م.
- ٥٤ \_ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي \_ القاهرة ١٣٦٤ هـ.
- 23 مغني اللبيب: لابن هشام الأنصاري تحقيق: د. مازن مبارك محمد علي حمد دار الفكر. بيروت ١٩٧٢م.
- ٤٧ ـ معني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شرح محمد الشربيني على
   متن المنهاج للنووي.
- ٤٨ ـ همع الهوامع: للسيوطي. عني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين
   النعساني ـ دار المعرفة. بيروت.

### فهرس الموضوعات

| قديم                                        |
|---------------------------------------------|
| تقديم                                       |
| المخطوط المخطوط                             |
| الدراسة ۱۳                                  |
| ترجمة البوصيري                              |
| (عناصر البردة) (عناصر البردة)               |
| ١ ـ النسيب النبوي                           |
| ۲ ـ التحذير من هوى النفس (۱۳ ـ ۲۸)          |
| ٣ ـ مدح الرسول الكريم                       |
| ٤ ـ مولد الرسول (進) (٧١ _ ٧١ _ )            |
| ٥ _ التحدث عن معجزات الرسول ﷺ (٨٧ _ ٨٨)     |
| ٦ ـ التحدث عن القرآن الكريم١٠٤٠٠٠)          |
| ٧- الإسراء والمعراج ١٠٥)                    |
| ٨_التحدث عن جهاد الرسول وغزواته (١١٨ _ ١٣٩) |
| ٩ ـ التوسل والتشفع                          |
| ١٠ ـ المناجاة والتضرع١٠ (١٥٢ ـ ١٦٠)         |
|                                             |

<sup>(</sup>١) رقم الأبيات.

| **           | • |     | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • |   | • | • | ٠ | • | • | • | • | • |   | • | ٠ | •  |   | •  | •  | •   | •  | •   | ٠,  | •   |      | ية        | بو  | لن         | ٦  | ئے       | دا  | •        |    |
|--------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----------|-----|------------|----|----------|-----|----------|----|
| ٣٨           |   |     | • | • | • |   |   | • | • | • | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   |   | • | • | • |   | • |    |   |    |    |     |    |     | ٠.  |     | •    | į         | دة  | ہرا        | ال | 5.       | ىيل | م        | و  |
| ٥٧           |   |     | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   | • |   | • |   |   | , |   |   |    |   |    |    |     |    | •   | ٠.  |     |      |           |     | J          | رم | طر       | Ļ   | لم       | ][ |
| 09           |   | •   | • | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • |   |   |   |   | ( | يه | - | ٠, | 11 | ن   | ٠. | ے۔  | الر | ۱   | الله | <b>(~</b> | **  | (ب         | :  | ب        | راد | ع        | ١. |
| 197          | - | ٦ ' | Y |   | ٠ |   | • | • | • |   | ٠ | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | •  |   |    |    | •   |    |     | ō   | دز  | لبر  | ١.        | ت   | یا،        | أب | ب        | راد | ع        | 1  |
| 199          |   |     | ٠ |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |   | •  |    |     |    | • • | •   | Ž   | ابيا | برا       | د'، | الإ        | ٍ  | ائإ      | ٠   | لہ       | ļ  |
| <b>Y • V</b> |   | •   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | ٠ |   |   |    |   |    | •  |     | •  | ٠.  | ٠   |     |      |           | ب   | را         | ع  | ه إ      | مو  | <b>.</b> | و  |
| ۲•۸          | • |     | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |     |    |     |     |     | نية  | برو       | 4   | J۱         | ل  | ائا      | ••• | ل        | Ĭ  |
| 7 • 9        |   |     | • | ٠ |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | •  |   |    |    |     |    | مة  | ري  | ک   | 31   | ئية       | آآ  | قر         | 31 | ت        | یا  | Ý        | ļ  |
| 717          |   |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |   |    |    |     | _  | يه  | لىر | الث | ا د  | یٹ        | Ļ   | <u>ب</u> ر | JI | ب        | ر " | 4        | į  |
| 717          | • |     |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | •  |   |    | •  | 4 1 |    |     |     |     |      |           | ,,  | L.         | اد | ٠        | ر س | نه       | į  |
| 110          |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   | _ | _ |   | _  |   |    |    |     |    |     |     |     |      |           |     |            | ۵  | <u>.</u> | ع   | V        | ł  |
| <b>۲1</b> A  |   | ٠   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   | • | ٠ | • |   |   |   |   |    |   | •  | •  |     |    |     |     | (   | ان   | لد        | لږ  | وا         | ن  | کر       | 'ما | ¥        | 1  |
| P17          |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |    |   |    |    |     |    |     | ,   | ب   | -1   | ۰,        | J١  | 9          | در | ال       | بم  | ال       | ļ  |